العرب في أخطر المعارك الخربية في تاريخ العالم

د كتور محمود السيد

منشاة المفكرين -اسكندرية





العرب في أخطر المعارك الحربية في تاريخ العالم

د كتور محمود السيد منشأة المفكرين - اسكندرية

منشأة المفكرين -اسكندرية

٢٣ شارع عمر لطفي - الابراهيمية

تليفون : ٥٩٦٣٨٠٢ - اسكندرية

# العرب في أخطر المعارك الحربية في تاريخ العالم

دكتور محمود السيد



# -lust

إِذَ وَلَكِ الْجَاهِدِ بِزِمِزَ العَرِبِ وَالْمُسلَمِينِ النَّارِ وَالْمُعُولِ النَّارِ وَالْمُعُولِ النَّارِ وَالْمُعُولِ النَّارِ وَالْمُعُولِ النَّارِ وَالْمُعُولِ النَّارِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِيْنِ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِلِيْمِ وَالْمُعِلِيْمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِيْنِ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِمِّ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِمِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِمِّ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِّ وَالْمُعِمِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِمِ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِلِي وَلِمُعِلَّ مِلْ





السيد الدكتور/ محمود محمد السيد، حاصل على الدكتوراه باشرافى، من جامعة الاسكندرية، قسم التاريخ، كلية الآداب، عام ١٩٨٦؛ حيث اعتبرت رسالته دراسة متكاملة لأول مرة، وبذلك سدت فجوة في التاريخ الاسلامى. هذا بالاضافة الى أن السيد الدكتور محمود محمد السيد يتمتع بالتماعات فى تناوله للتاريخ الاسلامى وله فيه ملاحظات قيمة واجتهادات وفقه الله فى الاسهام فى بيان تاريخ أمجاد حضارتنا الاسلامية.

ا.د. عبدالمنعم ماجد المناد التاريخ الاسلامي المناذ التاريخ الاسلامي بكلية الآداب – بجامعة عين شمس العباسية – القاهرة جمهورية مصر العربية



erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version

# القبائل العربية في الشام ودورها في عصر سلاطين المماليك

المقدمة: التمهيد

قائمة بأسماء سلاطين المماليك ومن عاصرهم من الزعماء العرب.

محتوى الكتاب

ثقد المصادر: الوثائق، النقوش، العملة الشامية المملوكية، المصادر الكتابية، الأنساب والسير والوفيات، المؤلفات التاريخية، المراجع العربية والأجنبية، الدوريات.

الفصل الأول: أحوال الشام في عصر دولة سلاطين المماليك

الوصف الجغرافي، التقسيم الإداري، أهل الشام، المذاهب والعقائد.

#### الفصل الثانى: العصبية العربية في الشام:

العصبية عند العرب، موقف الإسلام من العصبية، أثر الإسلام في تكوين أمة عربية واحدة محورها الدين، تسمو على مبدأ العصبية القبلية العربية، ضياع مبدأ الأمة منذ الحكم الأموى في الشام، موقف عرب الشام من العباسيين، في أيام ضعفهم، موقف عرب الشام من البويهيين والفرس في العراق، موقف عرب الشام في عصر الفاطميين الذين إعتمدوا على المغاربة، موقف عرب الشام في عصر المماليين، موقف عرب الشام في عصر الأبوبيين، موقف عرب الشام في عصر المماليك.

#### الفصل الثالث: موقف عرب الشام من الحكم المملوكي:

إعتراف الحكم المملوكي بزعماء قباتل عرب الشام، اقطاعاتهم واستحواذهم على مناطق في بلاد الشام، اشتراكهم في الجيش المملوكي، كجنود

أسلحة في حروبهم وحراستهم للطرق وغيرها، أمثلة على دورهم الحربي في أيام المماليك، دور عرب الشام في نهاية الحكم المملوكي.

الفصل الرابع: العمران في الشام في عهد المماليك:

حياة قباتل الشام الإجتماعية في الحضر والبادية، إشتغالهم بالزراعة، والتجارة والرعى وتربية الخيول، أزياء عرب الشام، الدور الثقافي لعرب الشام، إنتشار المدارس.

الخاتمة:

ثبت المصادر والمراجع والدوريات.

#### التمهيد

إرتبط العربى فى الشام بقبيلته التى إستشعر برابطة حقيقية مع أفرادها، مثل هذه الحقيقة، أثارت مشكلة سياسية هامة، إذ أن العربى فى الشام جعل الولاء للقبيلة قبل الولاء للدولة، وذلك لتمسكه بالأنساب وبالعادات والتقاليد. مما أدى إلى ظهور كثير من الصراع القبلى وقيام الفتن والمنازعات.

ولعل الظروف الجغرافية، للشام، من الأسباب التي جعلت أهل الشام لايكونون دائما دولة واحدة أو شعبا واحدا، إذ أنهم من هجرات متعددة، ومتوالية الا انهم سرعان مايندمجون معا. ولذلك يقال لهم عادة أهل الشام ولايقال شعب الشام، على عكس مايقال في مصر شعب مصر وليس أهل مصر.

ولاشك أن أهل الشام القدامي الذين هم من أصول قديمة مثل عمورية أو أرامية أو كنعانية أو غيرها وهم الذين وفدوا عليها من داخل الجزيرة العربية أو من أطرافها أو من هجرات من البحر الأبيض، مما كان السبب في ظهور عصبيات بمعنى التعصب العرقي، للمجموعة الواحدة بحيث أن مجيء هجرة جديدة كان يعنى تعصبا أو إثارة لعصبيه مستقرة. إذ أن أي عصبية لاتنسى أصولها، وقد استمر ذلك عبر تاريخ الشام الطويل حتى بعد ظهور الإسلام، حينما جاءتها هجرات من داخل الجزيرة أو من أطرافها متمثلة في عرب عدنانية أو يمانية على الخصوص.

وهدفنا من هذا الكتاب، هو تتبع العصبية الشامية العربية ودورها الحضارى في عصر المماليك بالذات، وان كان هذا يبدو مناقضا لروح العصر بسبب أن روح الاسلام كانت قد اندمجت في النفوس وبدأت تهدهد من روح العصبية، حتى تحولت كما ذكر ابن خلدون في مقدمته الى غاية من الدعة والرسوخ. ومع ذلك فبقى أهل الشام يتمثلون في قبائل.

يضاف الى ذلك أن المماليك بدورهم اهتموا بالشام اهتماما كبيرا. على أساس أن يكون دورهم فى الشام مكملا لدورهم فى مصر ، مما جعل نظام الحكم فى الشام صورة طبق الأصل معا كان يوجد فى مصر فى عصرهم. وكأنه نداء للوحدة الأزلية بين قطرى مصر والشام.

كذلك اتخذت القبائل العربية في الشام من المماليك موقفا مؤيدا لهم سواء في التمسك بحكمهم أو التأبيد لسياستهم، على الرغم من أن الشام، كان مجالا لغزوات الصليبيين والمغول والعثمانيين، ولكن تمسك أهل اشام بالحكم المملوكي، ربما لأن المماليك أصبحوا فرسان المسلمين وقاموا في بداية قيام دولتهم بدفاع مشرف عن الشام ضد غزوات المغول في موقعة عين جالوت مما أقنع أهل الشام بأحقية المماليك في حكم البلاد. وذلك على عكس موقف العرب في مصر الذين كانوا يأنفون في أول الأمر من أن يحكمهم الرقيق. وقد كان تجاوب عرب الشام مع المماليك سببا في أن مكن هؤلاء من الدفاع عن الشام ضد أعدائه، ولاسيما من الفرنجة ولاسيما المغول.

والله ولى التوفيق.

قائمة بأسماء سلاطين المماليك الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب ومن عاصرهم من الزعماء العرب في بلاد الشام

| ملاحظات   | زعماء القبائل           | . السلاطين     | السنون               |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|
|           | زامل بن على بن حديثه    | المعز أييك     | (1707/170.)700/718   |
|           | زامل بن على             | السلطان قطز    | (177./1709) 704/704  |
|           | عیسی بن مهنا            | الظاهر بيبرس   | (١٢٧٧/١٢٦٠) ٦٧٦/٦٥٨  |
|           |                         | العادل سلامش   | (۱۲۷۹) ٦٧٨           |
|           | عیسی بن مهنا            | المنصور قلاوون | (179./1779) 798/774  |
|           | أحمد بن حجى             |                |                      |
|           | محمد بن أبي بكر بن هبه  | خليل قلاوون    | (1798/1790) 798/7249 |
|           | فخر الدين عثمان         |                | •                    |
| مدة أولى  | جماز بن محمد بن أبى بكر | محمد بن قلاوون | (1792/1798) 792/798  |
|           | مهنا بن عیسی            | العادل كتبغا   | (1797/1792) 797/792  |
| مدة ثانية | فضل بن عیسی بن مهنا     | محمد بن قلاوون |                      |
|           | موسی بن مهنا            | -              |                      |
|           | مهنا بن عیسی            | المنصور لاجين  | (1797/1797) 794/797  |
|           | سلیمان بن مهنا          | محمد بن قلاوون | (1881/1810) 481/4.4  |
| مدة ثالثة | أحمد بن نصير            |                |                      |
|           | هلال بن ساعد الزبیدی    | ,              |                      |
|           | سلیمان بن مهنا          | الناصر أحمد    | (1827) 454/454       |

## تابع القائمة

| تابع القائمة |                       |                |                     |  |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| ملاحظات      | زعماء القبائل         | السلاطين       | العننون             |  |
|              | فیاض بن مهنا          | الصالح اسماعيل | (1750/1757) /457    |  |
|              | أحمد بن مهنا          |                |                     |  |
|              | سیف بن فضل            |                |                     |  |
|              | أحمد بن مهنا          | الكامل شعبان   | (1857/1850)454/457  |  |
|              | نعير بن حيار          |                |                     |  |
| مدة أولى     | حيار بن مهنا          | الناصر حسن     | (1801/1884)404/484  |  |
| مدة ثانية    | حيار بن مهنا          | الناصر حسن     | (1771/1702)         |  |
|              | زامل بن موسی بن عیسی  | الأشرف شعبان   | (1244/1224)         |  |
|              | معیقل بن فضل بن عیسی  |                |                     |  |
|              | معیقل بن موسی بن عیسی | المنصبور على   | (1741/1744)447/444  |  |
|              | عیسی بن مهنا          |                | ١                   |  |
|              | عیسی بن مهنا          | الصالح داجى    | (1727/1721)425/427  |  |
| مدة أولى     | عیسی بن زید بن جماز   | الظاهر برقوق   |                     |  |
|              | فضل بن حجى            |                | , :                 |  |
| مدة ثانية    | على بن فضل بن حجى     | الظاهر برقوق   | (1844/184+)*+1/444  |  |
|              | تعير بن حيار          | الناصر فرج     | (12.0/1899)1.1/1.1  |  |
|              | سيف بن فضل            | الأشرف قايتباى | (1897/1874)9+1/478  |  |
|              | محمد بن ساعد          | الغورى         | (1017/1000) 477/407 |  |
|              | ناصر الدين بن الحنش   | طومان بای      | (1014/1017) 977/977 |  |

#### محتوى الكتاب

فى هذه الدراسة، التى تتناول القبائل العربية فى الشام ودورها فى عصر سلاطين المماليك، الذين عرفت دولتهم باسم الممالك الإسلامية، أو المملكة الإسلامية. وأن كانت هذه التسمية، الممالك، لها أصول فى العصر الأيوبى، حيث انقسم الشام بين أمراء الايوبيين الى ممالك. الا أنه كان لابد من أن يفرد بحث عن اقليم الشام الذى كان جزءا هاما من دولة سلاطين المماليك. والكتاب فى أربعة فصول مع مقدمة تشمل تمهيدا، ومحتوى الكتاب ونقد للمصادر وخاتمة.

القصل الأول: وهو بعنوان، أحوال الشام في عصر دولة سلاطين المماليك. الوصيف الجغرافي، التقسيم الإداري، أهل الشام، المذاهب والعقائد.

الفصل الثانى: وعنوانه العصبية العربية فى الثمام، والدور الذى لعبته القبائل العربية فيه، منذ عصر الدولة الأموية التى اشتدت العصبية فيها، بين القبائل القيسية واليمينة وأسبابها ونتائجها. وظهور تكتل عربى منذ العباسيين الذين قامت دولتهم على أكتاف الشعوبية من الفرس والترك خفف من حدة العصبية القبلية فى الشام التى استمرت الى وقت ظهور المماليك.

الفصل الثالث: وعنوانه، دور القبائل العربية السياسي والحربي في الشام في عصر دولة سلاطين المماليك، الدور الذي لعبت القبائل العربية في العصر المملوكي. مثل إلتجاء بعض سلاطين المماليك وأمرائهم الي زعماء القبائل العربية في الشام، لمساعدتهم في استرداد سلطانهم المفقود، أو لنصرتهم على

معارضيهم، أو حمايتهم من تدبير مؤامرة، والدور الذى لحبته هذه القبائل في السياسة الداخلية للدولة من حيث رفع المعاناة عن الأهالي من جور وعسف بعض الولاة. والعلاقة الوطيدة التي ربطت بين زعماء القبائل العربية في الشام وبين سلطين المماليك في مصر.

وفى هذا الفصل أيضا دور العرب الحربى فى الدفاع عن الشام وردهم النتار والمغول على أعقابهم منهزمين ودورهم فى حروب الفتوحات التى تمت فى الشام، واسترداد كثير من المدن الشامية من الصليبين فى فلسطين والكرك والشويك وبلاد الساحل.

القصل الرابع: وعنوانه، الدور الحضارى للقبائل العربية في الشام. وهو عن تقاليدهم وعاداتهم، واحتفالاتهم وملابسهم، ثم دور العرب الثقافي واهتمامهم بنشر العلوم والفنون والآداب، وآثسارهم في اللغبة العربية وعلوم الدين.

# نقد المصادر المتادر النقوش، العملة الشامية المملوكية، المصادر الكتابية، الأنساب، السير والوفيات، المؤلفات التاريخية، المراجع العربية والأجنبية، الدوريات

تعتمد أهمية مايصل إليه هذا الكتاب، على دراسة الحوادث المتعلقة به، وأخذها من مظانها، تلك التي كتبها مؤرخون عاشوا في العصر المملوكي. وهي في معظمها مصادر تاريخية سردية. ولكن بالإضافة إلى ذلك كان لابد من الرجوع الى مصادر تاريخية لها أهميتها الكبرى، لم تكتب للتاريخ أصلا، حيث اختص بها ديوان الانشاء المملوكي في مصير والشام، فكان ديوان الانشاء الشامي له نفس النظام بديوان الانشاء بالقاهرة، وان كان بالضرورة لابد أن يتبعه فيقوم بتصدير الوثائق الرسمية المملوكية المتعلقة بأحوال الشام والاحتفاظ بصور منها، مثلما يكون الحال لديوان الإنشاء بالقاهرة وهي التي تتناول أمورا متعددة أغلبها صادر من الدواوين المملوكية الرسمية المخلتفة لكي يقوم بتصديرها أو الاحتفاظ بنسخ منها، اذ لم نسمع بأي ديوان آخر يوجد به أخرى فرعية لها مثل هذا التنظيم في الأرشفة.

ومن هذه الوثائق المملوكية التي تهم البحث، الأوامر السلطانية الخاصة بأرباب الوظائف من أمراء العربان في الشام، وهم طبقات على حسب أهمية القبيلة في الشام، من ناحية مركزها السياسي حيث أنها اذا كانت متعاونة مع السلطان المملوكي يصير الها مكانتها الخاصة في الدولة المملوكية. فكانت هذه الوثائق المملوكية تتناول تعيين زعماء الأسر القوية في قبائل الشام، حيث كان

يصدر لها تقليد أو مرسوم مثلما كان يصدر عند تعيين موظفى الدولة المملوكية الكبار الآخرين فى مصر والشام. ومن هذه الوثائق المملوكية يتبين أنه كانت توجد تفرقة فى الصياغة لكل طبقة من أمراء الشام باعتبار قوة نفوذه فى قبيلته ومدى تعاونه مع السلطان وهذا يطابق تقسيم القلقشندى لكبار موظفى الدولة المملوكية الى طبقات متفاوتة. وذكر القلقشندى أن تعيين زعماء العرب كان فى طبقة أولى مقسمة الى مرتبتين. ويعين الأمير من هذه الطبقة بتقليد سلطانى. وطبقة ثانية من زعماء العرب مقسمة الى مرتبتين أيضا. ويعين الأمير من هذه الطبقة بمرسوم سلطانى بحيث أنه على حسب هذه الفروق فى التعيين يكون أيضا نوع الورق التقليد أو المرسوم. فأصحاب الطبقة الأولى من زعماء العرب يخرج لهم التعيين فى قطع النصف وهو حجم ممتاز من الورق. أما الآخرون يخرج لهم الطبقة الثانية فيكون القطع فى حجم الثاث وهو أقل من الأول. ومن هذا التمايز أيضا اضافة الياء ألقابهم، فبعضهم بياء وبعضهم بغير ياء. فكل هذه المعلومات المستمدة أمن وثيقة التعيين تبين أهمية الوثيقة بالنسبة الى موضوع المعلومات المستمدة أمن وثيقة التعيين تبين أهمية الوثيقة بالنسبة الى موضوع المعلومات المستمدة أمن وثيقة التعيين تبين أهمية الوثيقة بالنسبة الى موضوع المعلومات المستمدة أمن وثيقة التعيين تبين أهمية الوثيقة بالنسبة الى موضوع المعلومات المستمدة أمن وثيقة التعيين تبين أهمية الوثيقة بالنسبة الى موضوع المعلومات المستمدة أمن وثيقة التعيين تبين أهمية الوثيقة بالنسبة الى موضوع

فمن هذه الوثائق مثلا، وثيقة فضل بن عيسى(١) التى وردت فى كتاب صبح الأعشى القلقشندى بتوليته عام ١٣١٢/٧١٢ أميرا على آل فضل فى حراسة الحدود الشمالية للشام من حمص(٢) الى أطراف العراق، كما تكشف عن

<sup>(</sup>١) القلقتندي، صبح الأعشى، جـ ١١، ص ١١٨، ط القاهرة ١٩١٤.

<sup>(</sup>۲) بالكسر ثم السكون، والصاد المهملة: بلد مشهور قديم كبير مسور، وفي طرفه القبلى قلعة حصينة على تل عال كبير، وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق، في أهلها كثير ممن رأى مذهب النصيرية، وأصلهم الامامية (ياقوت الحموى، معجم البلدان، ص٣٠٧ ص٤٠٠).

دور قبائل عرب آل فضل - أسرة من العربان في قبيلة آل ربيعة (١) - في حراسة الحدود الشمالية للشام، ومطالعتهم أخبار النتار الذين كانوا يهاجمون في الشام وتبين أيضا التفاف أفراد القبيلة جميعهم حول زعيمهم الذي امتاز بالشجاعة وحسن الطاعة والاخلاص للسلطان المملوكي. فكان هذا التقليد الذي منحه السلطان لهذا الأمير، الذي هو مثل لأمراء أسر قبائل الشام، تأكيدا بالإشراف على قبيلته. وهذه الوثيقة تفيد أيضا أن قبائل الشام كانت تظهر الولاء للحكام المماليك.

أما بالنسبة للوثائق الأخرى التي تتعلق بأحوال الشام عامة في ظل دولة سلاطين المماليك فهي كثيرة، وهي تشتمل على رسائل دبلوماسية متبادلة، أو معاهدات أو مهادنات، أو غير ذلك، كلها تتعلق بأحوال الشام. ولاشك أن الشام بحكم أنه بلاد صلة وامتداد لمصر، بحيث اعتبر مملكة اسلامية بين الممالك الاسلامية في دولة سلاطين المماليك اذ كانت دولتهم تسمى باسم الممالك

<sup>(</sup>١) القلقشندى، صبح الاعشى ، جـ ٤، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، جد ١٢، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، جيء، ص ٢١٠.

<sup>(1)</sup> القلقشندي، صبح الأعشى، جـ 1 ، ص ٢٠٦.

الاسلامية. هذه الوثائق توجد في الكتب السردية المملوكية على أساس انها نسخ من الوثائق الاصلية. نذكر منها واحدة على سبيل المثال، تلك الهدنة التي أوردها القلقشندي في عام ١٢٦٦/٦٦٥ بين الظاهر بيبرس وبين أسرة الاسبتار من فرنج الشام. هذه الوثيقة حيث أنها طويلة بلغت ثمان صفحات تكشف عن قيام نوع من التعاون بين السكان المسلمين والمسيحين. (١)

#### النقسوش:

وتعبتر النقوش التى تحفل بها العمارة الاسلامية فى الشام فى عصر سلاطين المماليك، مصادر توثيقية فى بحثنا، سجلت معظمها على الحجر، الاصلاحات التى قام بها سلاطين المماليك فى مساجد الشام ومصر وفى غيرها من المبانى الأثرية الهامة فمنها ما أجراه بعض السلاطين مثل بيبرس، فى الجامع الأموى بدمشق فى ١٢٦٤/٦٦٣، فقد سجلتها نقوش مكتوبة فى مدخل باب البريد، الذى هو الحد أبواب الجامع فى أعلا جداره الجنوبى(٢).

وفى عام ١٢٦٥/٦٦٤ قاد السلطان الظاهر بيبرس حملة عسكرية على مدينة سيس بأرمينية الصغرى مارا بمدينة حمص وزار بها قبر خالد بن الوليد،

<sup>(</sup>١) القلقشندى، صبح الاعشى، جـ ١٤، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) مجلة الحوليات السورية، المجلد العاشر، دمشق ١٩٦٠، ص٥٥.

فسيفساء الجامع الأموى، عبدالقادر الريحاوى - دمشق بكسر أوله وقتح ثانيه (ياقوت الحموى، معجم البلدان)، المجلد الثاني ، ص ٤٦٣.

وأمر باصلاح وتجديد له. وسجلت هاتين الحادثتين، كتابتان أثريتان في جانب مقام خالد بن الوليد في مسجده الحالى بحمص(١).

كما قام نفس السلطان بتجديدات ببعض أقسام الجامع الكبير فى حمص فى ١٢٧٢،/٦٧١ وسجلت فى كتابه أثرية منقوشة على لوح من الحجر، وجدت بحائط جامع حمص الكبير (٢).

وفى عام ١٣٠٠/٧٠٠ أجرى السلطان بيبرس اصلاحات بالجامع الأموى بدمشق، وسجل هذا الاصلاح، فى نقش مكتوب على الحجر ذكر فيه اسم الأمير ركن الدين بيبرس مع آية قر آنية (٢).

كما أنشأ السلطان محمد بن قلاوون بعض الأروقه بالمسجد الكبير في طرابلس في عام ١٣١٥/٧١٥ سجلتها النقوش الأثرية على لوح من الرخام(٤).

وسجلت النقوش في مدرسة العصرونية في حماة (°). جهود اهل الشام في انشاء المدارس، ورصد الأوقاف، للانفاق عليها.

Et. Comb Sauvaqet. Wiet, Repertoire chronologique D'Epigraphie Arabe. (1)
t 12 p. 104, 105 Le Caire, 1954. L'institue français.

<sup>(</sup>٢) المصدر تقسه، ص ١٧٦

Van Berchem, Catalogue de la phototheque, Gienève, 1975. p. 80.

Et. Combe, Repertoire chronologique D'Epigrapfic Arabe T. 14. p. 101. (1)

<sup>(</sup>٥) حماة : بالفتح . مدينة كبيرة. (ياقوت الحموى، معجم البلدان، المجلد الثاني، ص ٣٠٠، ط. بيروت،

وفى عام ١٣١٥/٧١٥ أنشأ محمد بن محمد بن أبسى بكر مدرسة العصرونية فى مدينة حماة، ووقف عليها أوقافا كثيرة، وخصص مدرستين لتعليم الطلاب القرآن وحفظه فى مدة محدودة، وجعل للطالب المجد كسوة فى نهاية المدة تصرف له كمكافأة(١).

وسجلت النقوش فى مدينة حصن الأكراد، أنشا مدرسة فى عام ٣١٩/٧١٩ المسجد الكبير بها، وخصصت لتعليم الأيتام. وخصص لها وقفا للإنفاق عليها، ولم يثبت فى النقش إسم منشئ المدرسة (٢).

كما سجلت النقوش الإصلاحات التي تمت في قباب المسجد الكبير بمدينة غزة، بأمر سنجر الجاولي نائب السلطنة، في عهد الناصر محمد بن قلاوون في الارامار).

وسجلت النقوش بمدينة حصن الأكراد، إهتمام أمراء المماليك بإنشاء المستشفيات لعلاج المرضى، ففي عام ١٣١٩/٧١٩ أنشأ بكتمر بن عبدالله نائب السلطنة بيمارستانا وخصصه لعلاج المرضى من المسلمين المقيمين بالمدينة ومن غيرهم من الوافدين(٤).

وفى ١٣٣٣/٧٣٤ جدد السلطان محمد بن قلاوون بناء باب توما وهو أحد الأبواب بالجهة الشمالية لمدينة دمشق، فقد .كانت دمشق محاطة بسور له ثمانية أبواب، منها هذا الباب(٠).

Et. Combe. J. Sauvaget. wict, Repertoire chronologique D'Epigraphie Arabe. (1) t. 14. p. 136. Le Caire. 1954. L'institue-Français.

<sup>(</sup>۲) المصدر ننسه، ص ۱۳۲.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ١٣٩.

Van Berchem, Cataloque de la phototheque. Genev. 1975. p. 80. (\*)

وسجلت النقوش الأثرية أيضا، للأمراء المماليك في الشام دورا هاما في التشبيد والبناء، ففي عام ١٤٢١/٨٢٤، أنشأ الأمير جقمق نائب الشام، مدرسة في حي الكلاسة في المنطقة المجاورة للجامع الأموى بدمشق، وأنشأ أيضا خانقاه(۱) مجاورة للمدرسة وسجل بخط نسخ مملوكي منقوش على الحجر باعلا جدار المدرسة اسم الأمير جقمق نائب الشام منشئ المدرسة والخانقاه في عام جدار المدرسة للمرسة والخانقاه في عام والأوراق النبائية البارزة(۱)،

لقد أظهرت النقوش الأثرية في الشام مدى العناية التي أو لاها سلاطين المماليك للآثار الاسلامية الشامية في العصر المملوكي.

ومن المصادر الموثوقة والمفيدة في موضوعنا، العملة الشامية المملوكية، وهي التي وصائنا في قوائم من عمل المستشرفين وغيرهم، حيث كان في العصر المملوكي في دمشق دار لسك العملة وكذا في طرابلس وحلب وحماه. بعضها كان يتعامل في أماكن أخرى غير الشام، وقابلة للتداول فيها. أما بعضها فكان يعتمد محليا لايتداول الا في الشام فمن النوع الأول وهو عملة جيدة أما النوع الثاني فهو عملة أغلبها نحاس مثلما كان يحدث في مصر. حيث يذكر المقريزي وجود عملة محلية في الاسكندرية فقال (وأدركت الاسكندرية وأهلها لايتعاملون الابها) (٣). وقد وصلنتا صور هذه العملة في القوائم، فمن

<sup>(</sup>١) الخاتقاه: هي نوع من المعاهد العلمية يخصص للصوفية والعلماء المغتربين. (مجلة الحوليات، المجلد العاشر، ص ٢٩) دمشق ، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) مجلة الحوليات، المجلد العاشر، ص ٧٢. دمشق ، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، اغاثة الامة، ص ٢٥، نشر وتحقيق، جمال الدين الشيال.

العملات الخاصة بالعصر المملوكي (البحرى) تلك التي ضربت في دمشق باسم السلطان الظاهر بيبرس في عام ١٢٧١/٦٧٠ من الفضة، وتوجد منها أربع قطع في المتحف البريطاني بأرقام من ١٥٧ الى ١٦٠(١).

وعملة باسم السلطان الصالح اسماعيل، ضربت في حماة من الفضة. ولم يثبت تاريخ الضرب، والغالب أنها ضربت في عام ٧٤٥/٧٤٥ وتوجد قطعة منها محفوظة في المتحف البريطاني برقم ١٨٠(٧).

وعملة من النحاس ضربت فى طرابلس الشام باسم العملطان الاشرف شعبان فى عام ١٣٧٤/٧٧٦، وتوجد قطعة مقيدة بالمتحف البريطانى برقم ٩١ ١ (٦).

وعملة باسم السلطان الأشرف شعبان أيضا ضربت في حلب غير محدد تاريخ الضرب، وتوجد قطعة نحاسية بالمتحف البريطاني برقم ١٩٤٤).

ومن العملات التى ضربت فى عصر المماليك (البرجية)، عملة باسم السلطان برقوق، ضربت بدمشق فى عام ١٣٩٣/٧٩٦ من النحاس وتوجد قطعة منها فى المتحف البريطاني برقم ٢٠٢.

Lane poole catalogue of the Mohammedan coins. Oxford. (1)

<sup>(</sup>Y) المصدر نفسه، ص ٩

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص ۱۰

<sup>(</sup>٤) تقمه ، ص ١٠

وعملة ضربت في دمشق باسم السلطان الاشرف اينال في عام ١٤٥٥/٨٦٠ وتوجد قطعة منها من النحاس بالمتحف البريطاني برقم ٢١٣(١).

ومن النوع الثانى وهى العملة المحلية لبلاد الشام، عملـة ضربت بحلب وهى من النحاس وغير ثابت تاريخ الضرب أو إسم السلطان وتوجد قطعة منها بالمتحف البريطاني برقم ٢١٨.

ووجدت عملة من النحاس توجد منها قطعتين بالمتحف البريطانى الأولى تحت رقم ٢١٩ والثانية برقم ٢٢٠ من ضرب دمشق وغير ثابت بها اسم السلطان أو تاريخ الضرب.

وتوجد عملة شامية بالمكتبة الخديوية بالقاهرة، منها العملة التى ضربت بدمشق باسم السلطان محمد بن قلاوون فى عام ١٣٣٠/٧٣١ وتوجد قطعة منها مقيدة بالمكتبة الخديوية برقم ١٥١٥(٧).

وتوجد عملة ذهبية ضربت بحلب باسم الأشرف شعبان في عام ١٣٧٥/٧٧٧ ومسجلة بالمكتبة الخديوية بالقاهرة ٣٦٥/٧٧٧).

Lane poole catalogue of the Mohammedan coins. Oxford. (1) 1888, p.9.

Stanley Lane poole, Catalogue of the collection of Arabic coins, (Y) Oxford., 1897, p. 254.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٧٤٥.

والدينار الأشرفي من العملات المملوكية التي عرفت في الشام ومصر وسك في عام ١٤٢٥/٨٢٩ في عهد الأشرف برسباي(١).

ويفيد هذا أيضا ذكر العملة الصليبية التي سكت في عكا حوالى عام ١٢٥٠/٦٤٨ وكانت مع ذلك تحمل نقوش عربية، وهي تحمل العقيدة الصليبية (٢) ضربها الصليبيون حينما كانوا في الشام، وكانت عكا من أكثر المدن ازدهارا وكانت تعتبر في قيمة القدس (٢).

وتفيد هذا أيضا الاشارة الى العملة الاجنبية الذهبية التى ضريت فى البندقية وفى فلورنسا وعرفت فى مصر والشام المملوكية باسم "بندقسى" أو "الاقرنتى"(٤) ولم ترد هذه العملة الصليبية فى قوائم المستشرقين، ونقل صورة لهذه العملة، فيليب حتى فى كتابه "تاريخ سوريا"(٥).

بعد ذلك تأتى فى الأهمية، المصادر الكتابية، ولاسيما ما يتعلق منها بالشام، وفى مقدمتها تأتى كتب الأنساب، وذلك بسبب أنها تتناول أحوال سكان الشام، الذين أغلبهم كان يعيش فى قبائل، وهذه الكتب تفيدنا فى معرفة القبائل التى كانت بالشام منها كتاب تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بنى الغرب" لصالح بن يحيى ت ٨٣٩-١٤٣٠ ذكر فيه بنى بحتر من قبائل الشام، ودورهم البطولى فى الشام ومشاركتهم فى معارك عين جالوت فى

Sauvaget, memento chronologique d'histoire musulemane, Paris, 1950 (1)
Philip K. Hitti History of Syria, London, 1957, p. 607

عبدالرحمن فهمى، النقود العربية ماضيها وحاضرها، القاهرة ١٩٦٤، ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) فيليب حتى، تاريخ سوريا، جـ٢، ص ٢٥٩، ابن بطوطة، جـ١، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) عبدالرحمن فهمي، النقود العربية، ص ٩٥.

Philip K. Hitti History of Syria, London 1957, p. 607

فلسطين(١) ضد النتار والمغول ودفاعهم ضد الصليبيين، في بيروت وغيرها من مدن الشام الساحلية(٢) – وأصل بني بحتر من العرب من آل تنوخ(٢).

ثم كتاب "تهاية الأرب في معرفة أنساب العرب" القلقشندى ت المرام ١٤١٨/٨٢١ (٤) وهو اذا كان يتكلم عن العرب بصغة عامة الا انه أتى بمعلومات قيمة عن قبائل الشام. فذكر أصولهم وأماكنهم وأخبارهم وعلاقاتهم بسلاطين المماليك، ويتميز هذا الكتاب بأنه مرتب على حروف المعجم.

ثم كتاب "قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان"(°)، وهذا الكتاب القاقشندي أيضا، ورد به بعض اضافات لاتوجد في غيره، مثل ذكر أنساب آل ربيعة بالاشارة أنهم من عرب الجنوب.

(۱) صالح بن يحيى، تاريخ الأمراء البعتريين من بنى الغرب، ص ۹۲، نشر لويس شيئو، بيروت ۱۸۹۸.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٥٥

<sup>(</sup>٣) محمد كرد على، خطط الشام، جـ١، ص٣٤، محمد قريد وجدى، داتـرة معارف القرن العشرين.

<sup>(</sup>٤) القلقشندى، "تهاية الأرب في معرفة أنساب العرب"، ط. القاهرة، تحقيق ابراهيم الابيارى.

<sup>(</sup>٥) القلقشندى، "قلاك الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان"، ميكروفيلم، مخطوط ١٣٨٠، معهد احياء المخطوطات، جامعة الدول العربية، القاهرة.

ثم "البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب"(۱) للمقريرى تما بأرض مصر من الأعراب"(۱) للمقريرى تما تما بين المدرية التي تربط بين القبائل العربية في الشام ومصر، وذلك باعتبار مصر للمملوكية كانت تشمل مصر والشام وذكر دورها السياسي، وعلاقاتهم بالحكام المماليك.

شم كتاب "سبانك الذهب في معرفة قباتل العرب (٢) للسويدى تم كتاب المدرب وأنسابها، وتتبع هجرتها من الحجاز الى الشام، وأماكنها ومناطق استقرارها، وقد انفرد السويدى في كتابه سبانك الذهب بذكر أسماء القبائل المجهولة بالشام، مثل بنى حارثة والعابد وآل سلطان وهي القبائل التي ذكرها النسابون ولم يلحقوها بقبيلة معينة.

ثم كتاب "الروض البسام لأشهر البطون القرشية في الشام"(") لأبي الهدى الصيادي، خص فيه بطون قريش وفروعها التي وفدت الي الشام بالذكر، مثل بني مخزوم، ويقال أنهم بنو خالد، وهم من أحلاف آل فضل.

ومن الكتب التى تتاولت أنساب العرب بعامة، وهى تفيد الى حد ما فى معرفة سكان الشام فى عصر المماليك منهم: كتاب "جمهرة نسب قريش وأخبارها"(٤) للزبير بن بكارت ٢٥٦/٢٥٦.

<sup>(</sup>١) المقريزى، "البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب"، القاهرة، تحقيق عبدالمجيد عابدين.

<sup>(</sup>٢) محمد أمين البغدادى، "سياتك الذهب في معرفة قبائل العرب"، بغداد ٢٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابو الهدى الصيادى، الروض البسام لاشهر البطون القريشية في الشام، استندرية

<sup>(</sup>٤) الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش وأخبارها، تحقيق محمد محمود شاكر، القاهرة ١٣٨١.

ثم جمهرة أنساب العرب لابن حزم ت ١٣/٤٥٦ (١). ثم "أنساب الأشراف" للبلاذر ي(٢) ت ٨٩٢/٢٧٩.

كذلك يؤخذ في الاعتبار ان أهل الشام لم يكونوا جميعا قبائل، وانما أيضا كثير منهم كانوا من الشخصيات اللامعة في المجتع، انتسبوا التي عرب الشام. فظهر فيهم مايعرف بكتب التراجم، مثلما كان يوجد في مصر في تلك الفترة.

ومن الملاحظ أن علماء الشام هم الذين بدأوا هذه السلسلة من الـ تراجم، ولذلك ظهرت أسماء لامعة وتراث جيد.

والتراجم والسير، سجل لحياة فرد من مولده إلى مماته وكان له دور بارز فى المجتمع، فى العصر الذى عاش فيه وتعتمد كتب السير والتراجم والوفيات، على الوثائق والمدونات والأسانيد القاطعة، مثلها فى ذلك مثل تدوين التاريخ(٢).

ومن أبرز الكتب كتب السير أو الوفيات، مثل "التاريخ الكبير" لاين عساكر ت١١٧٦/٥٧٢، الذي أوجز فيه سير جميع الوجهاء بالشام.

وكتاب "وفيات الأعيان وأنباء الزمان" لابن خلكان ولد فى أريد بفلسطين، وهو أبرز مؤلفى السير فى الإسلام، ولى منصب قاضى القضاة فى سوريا أكثر من عشرين عاما. ويعد كتاب "وفيات الأعيان" أول معجم

<sup>(</sup>١) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٦٢.

<sup>(</sup>۲) البلائرى، أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد الدين، القاهرة ١٩٠٠، معهد المخطوطات العربية.

<sup>(</sup>٣) حسين فوزى النجار، التاريخ والسير، القاهرة ١٩٦٤، ص٦١.

عربى (١). وهو مجموعة كبيرة من السير لأعلام المواطنين من المشاهير والأعيان في مصر والشام ومن غيرهم.

وكتاب "فوات الوفيات" لمحمد بن شاكر الكتبى ت ١٣٦٣/٧٦٤، وهو أيضا من مواليد الشام، ألفه بن شاكر الكتبى تكملة لكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، وضمنه ذكر الأئمة الخلفاء والسادة الفضلاء من شخصيات الشام المؤثرة في تاريخه، ممن لم يذكره ابن خلكان في معجمه(٢).

ثم كتاب "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن حجر العسقلاني ت الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنة" لابن حجر العسقلاني ت الأصل، يرجع لقبه العسقلاني" نسبة الى مدينة عسقلان بفلسطين، وهو أول من تتاول الوفيات على حسب العنوات، حيث خصص لها قرنا بعينه.

ثم كتاب "أنباء الغمر في أبناء العمر" وهذا الكتاب ترجمة لحياة إبن حجر العسقلاني الذي أشرنا إليه آنفا حيث بدأ كتابه على شكل مذكرات حولية بدءا من سنة ميلاده، وتعد هذه المذكرات من أهم المصادر الأصلية لتاريخ الدولة المملوكية في حياة بن حجر (٢).

<sup>(</sup>۱) فنيب حتى، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ترجمة كمال اليازجي، بيروت ١٩٥٨، جزءان، جد ١، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) محمد مصطفى زيادة، المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى، القاهرة 190، ص١٩٠.

وكتاب " تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين " لفيليب حتى، بيروت ١٩٥٩ ذكر فيه القبائل العربية والطوائف المختلفة التى عاشت بالشام فى العصر المملوكي، وعلاقتها بالدولة المملوكية والنواحى الاقتصادية والاجتماعية لبلاد الشام.

ثم كتاب " العصر الممالكي في مصر والشام " لسعيد عبدالفتاح عاشدور، القاهرة ١٩٥٦ تناول فيه قيام دولة المماليك في مصر والشام ودورها في الدفاع عن الشام ضد التتار والمغول والصليبيين، وذكر القبائل العربية ودورها الطليعي في الحروب ضد التتار والصليبيين، وذكر دورها السياسي والحضاري.

ثم كتاب " مقدمات العدوان الصليبي " لعمر كمال توفيق، الاسكندرية 1977 ذكر فيه دور القبائل العربية الدفاعي في الشام في العصور الاسلامية السابقة على العصر المماليكي، ضد القوى المتعددة المناوئة وجهادهم ضد البيزنطيين، ومناطق وجودهم في أنحاء الشام.

ثم كتاب " العدوان الصليبي على بلاد الشام " لجوزيف نسيم، اسكندرية ١٩٧١ ذكر فيه الاسماعيلية بالشام، وعلاقتهم بصليبي الشام وأماكنهم وذكر قلاعهم في طرابلس وغيرها.

وكتاب " تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام " لمختار العبادي وعبدالعزيز سالم، بيروت ١٩٧٢، تناول هذا الكتاب تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام، في العصر الاسلامي حتى العصر المملوكي والحملات المملوكية البحرية ضد الصليبيين ثم استرداد الثغور الشامية.

أما المراجع التي لها علاقة بالشام فأهمها:

" المدخل الشرقى لمصر "لعباس عمار، القاهرة ١٩٤٦ تتاول فيه تحركات القبائل العربية في هجرتها من الشام الى مصر خلال العصور السابقة على العصر المملوكي ثم من مصر الى الشام في العصر المملوكي.

ثم كتاب " مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامي " لعبدالمنعم ماجد، القاهرة ١٩٥٣. والكتاب يبحث في أحدث الطرق لمناهج البحث ومصادر التاريخ الاسلامي الأصلية والفرعية.

وكتاب " نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر " لعبدالمنعم ماجد ذكر فيه التقسيمات الادارية والجغرافية ونظام الولايات والمكاتبات وأنواعها، وفيه جداول بأسماء سلاطين المماليك البحرية ثم البرجية وتواريخ حكمهم.

وكتاب " الأطلس التاريخي للعالم الاسلامي في العصور الوسطى " لعبدالمنعم ماجد ويحتوى على خرائط توضح المناطق التي سكنتها الطوائف المختلفة في الشام.

ثم كتاب " الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري " لآدم منز، ترجمة عبدالهادي أبوريدة، بيروت ١٩٦٧. ذكر فيه أخبار الطوائف الاسلامية من الشيعة وغيرهم وعلاقتهم بأهل السنة، وذكر فيه العادات والتقاليد والأعياد.

ثم كتاب " معجم قبائل العرب القديمة والحديثة " لعمر رضا كحالة، ط. ثانية بيروت ١٩٦٨. ويضم هذا المعجم عددا كبيرا من العشائر والبطون مع ذكر أصولها وفروعها وأماكنها مما يعين الباحث في موضوع البحث.

#### المراجع الأجنبية:

ومن المراجع الأجنبية الهامة كتاب:

Studes sur la tradition Islamique extraires de tome II des Muhammedanische studien. paris, 1952.

Goldziher لمؤلفه

والكتاب دراسة عن النقاليد الاسلامية التي مصدر ها الحديث والسنة، وكيف أن بدء ظهور السنة كان في المدينة، ثم أخذت تنتشر في بلاد الشام، بجهود بعض الصحابة والتابعين. مثل مكحول الشامي الذي كان يتنقل بين بلاد الحجاز والعراق ومصر ثم استقر بالشام، وكان له مذهب بها، في خلال القرن الأول الهجرري (السابع الميلدي) وكتاب Mohammedan coins. Oxford. 1888.

المعادي المعادي العملة بأنواعها المختلفة في العصر المملوكي التي ضربت في بلاد الشام، في مختلف عهود سلاطين المماليك، وردت في قواتم توضح النماذج التي مازالت يوجد بعضها بالمتحف البريطاني، مع ذكر أرقامها وجهته وتاريخ ضربها وكتاب SayfAldula. Alger 1934 لمؤلفه كانار وجهته وتاريخ ضربها وكتاب الدولة الحمدانية مؤسس الدولة الحمدانية في شمال الشام، والدور الذي قام به سيف الدولة في الدفاع عن الشام ضد الصليبين.

كما ورد بالكتاب ذكر أحوال الشام، الوصف الجغرافى والتقسيم الإدارى.

Memento chronologique d'histoire Musulemane Paris 1950. وكتاب

لمؤلفه J. Sauvaget وهو دليل تاريخي يربط به المؤلف بين أهم الحوادث بتواريخها في الشرق وما عاصرها من أحداث في الغرب.

Repertoire chronologique d'Epigraphie Arabe. وكتاب

t 19, 14 Le Caire 1954.

لمؤلفه Et. Combe مع مجموعة من المستشرقين. وهو فهرس تاريخي للنقوش العربية التي سجلها سلاطين المساليك، على الحجر في المباني الاسلامية بالمساجد والمدارس في انحاء الشام. وترجع أهمية هذا الكتاب الي أنه يوضع جهود سلاطين المماليك في بناء واصلاح المساجد الكبرى في بلاد الشام، وتطوير النقش في عصر سلاطين المماليك.

## وكتاب : Catalogue de phototheque. Geneve, 1975.

لمؤلفه Van Berchem وهو دليل للمكتبة المصورة الموجودة في المتاحف المحفوظة في المكتبة العمومية في جنيف عن الآثار الاسلامية في بلاد الشام، وغيرها من البلاد الاسلامية، وترجع أهميته الى أنه يوضح بالصور الاماكن الاثرية الهامة في الشام مما يسهل للدارس معرفة المواقع الاثرية عن قرب والتي تتصل بهذا البحث.

## وكتاب History of Syria, London, 1957.

لمولفه: فيليب حتى Philip. K. Hitti ويمتاز هذا الكتاب بذكر العملات الصليبية التي سكها الصليبيون حينما كانوا في بلاد الشام.

و Encyclopedia de L'Islam A-D, Paris, 1913. لمؤلفه t. W. Arnold وآخرين عن الانساب بين العرب والعلاقة بين العرب خاصة من المهاجرين والأنصار وعلاقة ذلك بالخلافة الاسلامية .

الدوريات :

- مجلة الحوليات الأثرية السورية، المجلد العاشر، دمشق ١٩٦٠.
- بحث موجز في تاريخ مدينة حمص وآثارها، سليم عادل، ص ٢٩.
  - فسيفساء الجامع الأموى بدمشق، عبدالقادر الريحاوى، ص ٦٩.
    - مجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، مجلد ١٩٦٢، ١٩٦٢.
- طرابلس الشام، تاريخها وآثارها في العصور الوسطى، عبدالعزيز سالم.
  - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، رقم ٤٨، ابريل ١٩٧٣.
  - بيان بأسماء المدارس العلمية الموجوددة بدمشق، صلاح الدين المنجد.

## الفصل الأول أحوال الشام في عصر دولة سلاطين المماليك

- الوصف الجغرافي
  - التقسيم الادارى
    - أهل الشام
  - المذاهب والعقائد

لعل من الأوفق قبل المضى فى عرض أحوال الشام فى عصر دولة سلاطين المماليك، أن نعرض لوصف بلاد الشام، تلك الأرض التى شهدت تحركات القبائل العربية، والعناصر السكانية الشامية الأخرى، منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر المملوكي وبداية العصر العثماني.

والشام من الناحية الجغرافية، يحد من الغرب بالبحر المتوسط، ومن الشرق بالبادية من أيلة الى الفرات، ويحدها شمالا بلاد آسيا الصغرى، وجنوبا حد مصر (١).

ولاشك أن الظاهرة التضاريسية في بلاد الشام قد لعبت دورا هاما تسببت في تقسيمه دائما الى دول أو ممالك متعددة، لوجود جبال حاجزة متعددة في جميع أركانها نذكر منها، جبل اللكام، اذ يقطع الشام طولا ممتدا بأطرافه الى مصر والبحر الأحمر جنوبا وبلاد آسيه الصغرى شمالا، ويعد من أهم ظاهرات التضاريس في شمال الشام الغربي، ويقع محاذيا للسهل الشامي الساحلي، وفيه بالذات تقع ثغور الشام التي تسمى أيضا الدروب جمع درب، وعندما يجاوز اللاذقية يسمى جبل بهراء وتنوخ الى حمص، ثم يسمى بعد ذلك جبل لبنان، الذي يسمى جزء منه جبل الثلج لأنه يغطى بالثلج، اذ أن جبل اللكام له أسماء متعددة(٢). ويتجاوز دمشق فاذا صار شماليها سمى جبل سنير، كما يسمى جانبه متعددة(٢). ويتجاوز دمشق خبل قاسيون، ويتجاوز دمشق ويمر غربي بعلبك ويسمى

<sup>(</sup>۱) الاصطخرى، مسالك الممالك، ص ٥٥ ليدن، العمالك، ص ١٩٢٧ (١) الاصطخرى، مسالك الممالك، ص ٥٥ ليدن، العمالك، ص ١٩٢٧

<sup>(</sup>١) الاصطخرى، مسالك الممالك، ص ٥٥، القلقشندى، صبح الاعشى، جـ٤ ، ص٧٩.

الجبل المقابل لبعلبك جبل لبنان(١). ثم يتمتد على الشام حتى ينتهى الى بحر القلزم (الأحمر)(٢).

كذلك توجد فى الشام أيضا هضاب، حاجزة منها الهضاب العالية فى جنوب الشام فى أقليم طبرية وهضبة اليهودية - وبها القدس - وهضبة الأردن ويفصل غربيها عن شرقيها، أخدود الغور، ويوجد فى هضبة الأردن مسالك وأغوار تتجه الى مصر، والغور طريق ممتد محصور بين مرتفعات (٣).

كذلك توجد أنهار تفصل بين أجزاء مناطق الشام - يتفرع معظمها الى نهيرات - أشهرها نهر الفرات الذى يخترق الجزء الشمالى الشرقى من الشام، وينحدر من هضبة الأناضول فى طريقه الى العراق، وهو يقطع الأراضى الشامية فى هذه الجهة من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى(٤).

ونذكر نهر حماه ويسمى نهر العاصى أو الأرنط، وهو اسمه القديم(٥). وهذا النهر بعكس غالب الأنهار فى الشام يجرى من الجنوب من وسط الشام شمال بعلبك ويمتد شمالا غرب حمص، ثم حماه الى قرب أنطاكية.

<sup>(</sup>١) التَلقَتُندي، صبح الأعشى، جـ؛، ص ٧٩ ص 18. Canard, Sayf Al Dula P. 38.

<sup>(</sup>٢) الصطفرى، مسالك الممالك، ص٥٥، ليدن ١٩٢٧.

<sup>(</sup>٣) تقع هضبة الأردن الغربية في فلسطين، واخدود الغور الذي يجرى فيه نهر الاردن، القلقشندي، صبح الأعشى، جـ ٤، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) وعلى هذا النهر تقع كل من دلرقة ودير الزور وهما من بلدان الشام (عبدالمنعم الشرقاوى، الاطلس العربى، ص ٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) القلقشندى، صبح الاعشى، جـ؛ ، ص٥٧.

ونذكر نهر الأردن، ويسمى الشريعة وفرعه اليرموك أيضا وأصله من أنهار تصب من جبل الثلج في شمال لبنان ويمتد جنوبا الى فلسطين. ونذكر نهر العوجاء ويسمى نهر أبى فطرس، ويجرى من جبل الخليل في فلسطين.

كذلك فى الشام توجد الصحارى، التى تسببت فى تقسيم الشام قسمين رئيسيين، تضم مساحات واسعة من أراضى الشام اشتهرت باسم بادية الشام أو البلقاء(١) وهذه المنطقة تضم مجموعة من المراكز كنقط عبور للقوافل والرحلات الصحراوية بين الشام والجزيرة العربية والعراق.

كذلك توجد فى الشام السهول والمنخفضات التى كانت فاصلا مابين مناطق الشام المتعددة وحتى المنطقة الساحلية، فهو ينقسم قسمين، أوسط وجنوبى، وفى الجزء الأوسط من الساحل الشامى سهل ساحلى ضيق حيث توجد الثغور الساحلية للشام، ويتلوه شرقا سهل البقاع، ويعترض هذا السهل الساحلى امتدادات من الجبال تفصل بين أجزائه(٢) والخلاصة أن تضاريس الشام، كانت سببا فى توزيعه بين أقسام مختلفة.

أما اداريا فان الشام، كان يختلف في تقسيمه الادارى من وقت لاخر، منذ الفتح العربي، ولاشك أن الظروف الجغرافية والتضاريسية السابقة الذكر لبلاد الشام كانت من الأسباب التي جعلت تلك المناطق تشهد لونا من التغيير والتطوير في التقسيم الادارى.

<sup>(</sup>١) القلقشندى، صبح الأعشى، ج. ٤، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ٤، ص٨٣، حسن أبو العينيان، لبنان دراسة فى الجغرافية الطبيعية، بيروت ١٩٨٠، ص٠١.

ويؤيد ذلك أن الأقسام الإدارية كانت تجعل من كل قسم منها في الشام، شاما قائما بذاته بحيث قسمها الجغرافيون الى خمسة شامات. على أساس ان التقسيم الجغرافي يجعل كل تقسيم ادارى كيانا قائما بذاته بدليل انهم يجعلون من بلاد فلسطين والقدس شاما ويسمونه الشام الأعلى أو الشام الأولى(۱). ولعل القلقشندى الذى هو صاحب هذه التسمية يقصد الأراضى المرتفعة - ثم الشام الثانية وهى الأردن ومدينتها العظمى طبرية. ثم الشام الثائثة وهى الغوطة ومدينتها العظمى دمشق. ثم الشام الرابعة وهى حمص ومدنيتها حمص. وقد وصف القلقشندى حمص بقوله (ويجعلون سوريا - وهى التسمية المتداولة التى تدل على معظم الشام الآن - وهى حمص وبلادها الى رحبة مالك بن طوق، وهو اسم معروف وقت ذاك ولعله أمير عربي(۱). ثم الشام الخامسة وهى قسرين ومدنيتها العظمى حلب(۱).

ولاشك أن تسمية الشام بسوريا، Syria ، كانت قبل العصر المملوكى. وربما كان ذلك فى العصر البيزنطى. كما لم يرد ذكر كلمة سوريا فى مصادر التاريخ الإسلامى، لان كلمة سوريا أصلها بيزنطى، الا أن القلقشندى ذكر تسمية عوريا فى كتابه (صبح الأعشى) وهو بصف التقسيم القديم للشام. الا أنه لم يحدد

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه، العقد الفريد، القاهرة ۱۳۰۵، جـ ۳، ص ۲۷۸، القلقشندى، صبح الأعشى، جـ٤، ص ۸۳۸.

<sup>(</sup>۲) الرحبة: محلة لها مناكب يحل عليها الناس، ويقال للصحراء من أفنية القوم: رحبة ويقال رحبة والفتح أفصح. (الزمخشرى، أساس البلاغة، ص ۳۲۸، ك ۱۰۸. ط. الشعب).

<sup>(</sup>٣) القلقشندى ، صبح الأعشى، جـ؛ ، ص ٨٣.

زمنا بعينه، لظهورها ثم أتبع هذا التقسيم للشام، فذكر تقسيم الشام فى العصرين الأيوبى ثم العصر المملوكي، ولم يذكر كلمة سوريا. كما ذكر أن كلمة بلاد الشام، ونائب الشام لم يكن يقصد بها فى العصر المملوكي الا دمشق ونائبها(١).

وفى العصر الأموى بالذات كان التقسيم الإدارى مثل التقسيم البيزنطى المبنى على أساس وجود العسكر للجيش ولكن أخذت اسم الجند لوجود الأجناد، وهذه الأجناد كانت تتغير من وقت لآخر.

وكان الشام فى العصر الأموى مقسما الى خمسة أجناد وهى ما كان يطلق عليه أيضا الشامات كما ذكرنا. فكانت هذه الأجناد الخمسة: جند فلسطين وبها بيت المقدس، جند الأردن ومدينتها العظمى طبرية، جند الغوطة، ومدينتها العظمى دمشق ومن سواحلها طرابلس. جند حمص ومدينتها حمص، جند قنسرين ومدينتها العظمى حلب حيث كان يقيم الخليفة الأموى غالبا وقريب منها قنسرين.

كذلك كان للعصبية القبلية منذ ظهور الاسلام وحتى قبله، أثرها في تغيير هذا التقسيم الادارى. حيث وزعت القبائل ما بين اليمنية والقيسية على الأجناد الخمسة.

ولقد لعبت مشايخ القبائل العربية الذين كان لهم السيطرة على هذه القبائل في الشام في العصر الأموى ذاته دورا مصطبغا بصبغة العصبية التي ظهرت بين القبائل القيسية واليمنية في ذلك العصر بصفة خاصة.

وقد نتج عن الصراع بين القبائل العربية في الشام، سقوط الدولة الأموية، وقيام الدولة العباسية، وانتقال العاصمة من الشام الى العراق، وظهور

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الأعشى، ج. ٤، ص ٨٣.

عناصر غير عربية شغلت المراكز من الشام الى العراق، وظهور عناصر غير عربية شغلت المراكز القيادية في الدولة الجديدة. نتج عن ذلك كله أن حل التفاهم والوئام بين القبائل العربية في الشام ونبذوا النتازع والخصام وشغلوا عن العصبية القبلية، مما مهد الطريق أمام عهد جديد من العلاقات بينهم أدى الى تحالف نتج عنه ظهور دول عربية مستقلة في أطراف الشام الشمالي، مثل الدولة الحمدانية ومن بعدها الدولة المرداسية. وكان التطور الطبيعي نحو الاستقرار ونبذ الخلافات.

أما في العصر العباسي فان الشام لم يحتل مكانته الأولى لانتقال الحكم من الشام الى العراق، من الأمويين الى العباسيين. فمناطق الثغور (۱) بالذات، كان الخلفاء العباسيون يهتمون بأمرها، لايولونها الا شجعان القواد الراغبين منهم الجهاد والحروب من بين أهلها، والروم مستقرة في بعضها، ويقومون بالهجوم على الثغور التي كانت بأيدى المسلمين. حتى كان عهد الرشيد، الذي فصل الثغور ومنها المصيصة وعين زربه وأذنة وطرسوس وأنطاكية التي تطل على البحر الأبيض وسماها العواصم (۱). اذ هذه التسمية لم تظهر الا في العصر العباسي، في عهد الرشيد، لان الثغور التي كانت بأيدى المعامين أصبحت عاصمة لهم من الثغور التي بأيدى البيزنطيين.

<sup>(</sup>۱) النّغر: كل موضع قريب من أرض العدو، يسمى ثفر، كأنه مأخوذ من التّغرة وهى الفرجة فى الحائط، وهو مواضع كثيرة منها ثغر الشام، وجمعه ثغور. (ياقوت الحموى، معجم البلدان، مجلد ۲، ص ۲۹، بيروت ۲۰۹۱).

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم، جـ٢، ص ٨٠، القلقشندى، صبح الأعشى ، جـ٤ ، ص ١٣٠.

كذلك كان حدث تغيير فى التقسيم تبعا للظروف السياسية التى واجهتها بلاد الشام، بعد الحكم العباسى المباشر، تحت حكم الطولونيين، ثم الأخشيديين، ثم الفاطميين فى مصر، وبقى التقسيم الادارى كولايات كما هو حتى العصر الايوبى. حيث استمرت تسميتها بالولايات.

فعندما تمكن الطولونيون من اخضاع بعض أقاليم الشام لسلطانهم، مثل دمشق عام ٨٧٧/٢٦٤ وحمص وحماه وحلب، حيث كانت قنسرين احدى الولايات الخمسة الهامة في العصر العباسي، ثم ضعفت قنسرين وحلت محلها حلب، التي انتزعها الحمدانيون من الأخشيد عام ٣٣٣/٤٤ وأقاموا عليها الدولة الحمدانية، وجعلوا من حلب دار الامارة، وبها الاسواق ومجمع الناس(١). وبقيت الدولة الحمدانية حتى عام ٣٩٤/٣٠٠. وضع الحمدانيون الى دولتهم انطاكية واللاذقية وشيزر وحماة وحمص وأجزاء من اقليم قيليقية واقليم الجزيرة(١).

وكانت دمشق فى ذلك الوقت خاضعة تحت حكم الأخشيديين فى مصر. ثم جاء الفاطميون الذين ورثوا أملاك أسلافهم الأخشيد فى مصر والشام، وامتد سلطان المصريين فى الشام فشمل طرابلس وغالب مدن الساحل الشامى(٣). وبقى التقسيم الادارى متلما كان نظام الولايات الذى وضع من أيام العباسيين كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) الاصطفرى، مسالك الممالك، ص٥٥، القلقشندى، صبح الأعشى، جـ٤، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ٧، ص ٣٧، عمر كمال، مقدمات العدوان الصليبي، ص٥٠، ط. اسكندرية منة ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ٤، ص١٧٧، ١٧٧٠

وفضلا عن الفاطميين والحمدانيين في الشام، فقد ظهر القرامطة كقوة ثالثة أيضا استطاعت أن تؤثر في مجريات الأحداث في الشام. ثم وقع القتال بين الفاطميين والقرامطة انتهت بانتصار الفاطميين وانسحاب القرامطة الى الاحساء بمنطقة البحريين، موطنها الأصلى الذي اقتصروا عليه(۱). مما أعاد النظام الإداري الى ما كان عليه سابقا من أيام العباسيين.

وقد إستعان الفاطميون في حروبهم ضد القرامطة ببنى الجراح أمراء الشام من طئ.وعينوا منهم الولاة على دمشق تقديرا لخدماتهم الحربية في حروبهم ضد القرامطة(٢).

أما فى العهد الأيوبى، فقد قسم الشام بين أبناء صلاح الدين بحيث أطلق على كل قسم منها إسم المملكة. ومن يحكمها فهو الملك: مملكة دمشق وحلب، ومملكة حماه، ومملكة صرخد، ومملكة الكرك، ومملكة حمص(٢).

كان مملكة حماه، التى بقيت تحت حكم ملوك بنى أيوب، حتى معركة عين جالوت، وقيام دولة المماليك فى مصر والشام ولم يشأ سلاطين المماليك أن ينتزعوا حماه من ملوك بنى أيوب فأبقوا على الأيوبيين. وأقروهم على حكمهم فيها. وظلت مملكة حماة مملكة أيوبية فى ظل دولة المماليك. ثم صارت نيابة عام ١٧٤٢/٧٤٢ والأرجح أن تسميه الممالك الإسلامية أو الشامية ترجع

<sup>(</sup>١) إبن خلاون، العبر، جه ٤، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ ٤، ص ٩١، محمد راغب الحلبى، إعلام النبلاء، بتاريخ حلب الشهباء، ص٧٨، ٢٩٣، بيروت ١٩٢٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ٤، ص١٧٧، فيليب حتى، تاريخ سوريا، ص٥٦٥، ترجمة كمال اليارجي، بيروت ١٩٥٨.

الى عصر خلفاء صلاح الدين الأيوبى من أبنائه واخوته الذين اقتسموا الشام وجعلوا كل قسم مملكة مستقلة بذاتها كما ذكرنا. فهذه التسمية ترجع الى أيام الأيوبيين.

وقد أختفت كلمة مملكة فيما عدا مملكة حماه وأصبح الشام فى تقسيمه الإدارى نيابات، ومع ذلك فإن كلمة نيابة لم تقتصر على أقاليم الشام وحدها. فالإسكندرية التى كانت ولاية من قبل، لما هاجمها، بطرس الأول الملك القبرصى، تحولت الى نيابة. فتسمية نيابة لاتقتصر على الممالك الشامية. إذ أن لها معنى الحراسة مثل الإسكندرية التى أصبح لها معنى حراسة الإقليم المصرى.

وقد قسم الشام فى عهد المماليك الى ست أقاليم أو أقسام إدارية، سميت بالنيابات، وذلك لأن المماليك الذين جعلوا من القاهرة عاصمة لملكهم كانوا يعينون نوابا لهم على تلك الأقاليم، يحكمونها نيابة عن السلطان المملوكى، وأعلاها دمشق(١).

على أن نيابات الشام فى عهد المماليك وهى: دمشق وحلب وحماه، وطرابلس صفد والكرك ، لم تنشأ فى وقت واحد. وانما انشئت على عدة مراحل، فدمشق وحلب صارتا نيابة عقب انتصار المماليك على النتار فى عين جالوت عام ٢٥٩/١٢٦ (٢). وصفد صارت نيابة فى عهد الظاهر بيبرس، بعد أن استولى عليها من الصليبيين فى عام ٢٦٥/٦٦٤ (٢).

<sup>(</sup>۱) القلقشندي، صبح الأعشى، ج ۱۲، ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه، جـ٤، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٣) نفسه، جـ ٤، ص ١٧٦.

أما حماه فانها كانت مملكة، في ظل المماليك حتى آخر حكامها الأفضل محمد عام ١٩/٧٤٢ (١). ثم أصبحت نيابة.

أما الكرك، فترجع الى عهد السلطان صدلاح الدين الذى فتحها عام ١٢٦٦/٦٦٥ فى ١٢٦٦/٦٦٥ فى عهد الدولة المملوكية عام ١٢٦٦/٦٦٥ فى عهد الظاهر بيبرس(٢)، حيث اشتهرت بأنها مركز مواصدلات استراتيجى فى الشام. وغالبا ما كان يلجأ اليها السلاطين فى حالة الاقالة من السلطنة.

وأما طرابلس التى كانت فى يد الصليبيين فان، السلطان قلاوون الذى انتزعها من الصليبيين فى عام ١٢٨٩/٦٨٨، بعد استيلائه على قلاع القليعات وحلبا وعرقا من حصون طرابلس، فأخرج منها من كان من الفرنج، وأحل محلهم جندا من المسلمين وفرض أرزاقهم فى ديوان العطاء(٣).

وأمر السلطان قلاوون باعادة تعمير مدينة طرابلس المملوكية على انقاض المدينة القديمة(٤) وجعلها نيابة.

والخلاصة أن التقسيم الادارى الى نيابات فى عهد المماليك، لم يستقر للشام الا بعد عام ١٣٣١/٧٣٢ حينما توفى عماد الدين اسماعيل أبو الفدا، آخر ملوك حماة من البيت الأيوبى ثم وليها بعده ابنه الأفضل محمد حيث صارت

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ ١٢، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) ننسه، جد، ص۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، العبر، المجلد ٥، ص ٨٣٣، القلقشندى، صبح الاعشى، جـ، ص ١٧٦.

Van Berchem, Fatio: Voyage en Syria Dans memaires de L'instut (٤)
Français d'Archologice oriantale de Caire, t. 37Le Caire, 1914 p. 116.

. ١٩٦٧ عبدالعزيز سالم ، طرابلس الشام، جـ١١، الاسكندرية

سادس نيابات الشام في عام ١٣٤١/٧٤٢ ومنذ ذاك استقر نظام النيابات كتقسيم ادارى للشام.

أما عن السكان في زمن المماليك، فلا شك أن تغلب هؤلاء على النتار في أول قيام دولتهم في مصر، وبفضل هذا النجاح، الذي تم في الشام في سلسلة من الانتصارات أميزها عين جالوت، مكن المماليك من السيطرة على الشام بحدوده المعروفة التي تمتد شرقا الى نهر الفرات بحكم أنه التوسع المصري من ناحية الشرق. فتوحدت مصر والشام من جديد على أيديهم. حيث أن حكم المماليك أوجد فترة استقرار للشام، وإن كانت استمرت فترة قلقة بسبب تهديد المغول المستمر، فعاد أهل الشام بفضل الاستقرار من أهل الحضر الى الاشتغال بالزراعة والصناعة والتجارة، وقام البدو بحراسة الطرق والدفاع عن الحدود خاصة في زمن الحروب.

وقد انتشرت العشائر العربية في بلاد الشام، ولكل منها أفخاذ وبطون، مثلما كان الحال منذ وجد الشام، اذ أن الشام قطر عربى، ومن الأقليات في الشام، العصبيات العنصرية، بالاضافة الى أهلها العرب في الشام في عصر المماليك، مثل عناصر من الاكراد والتركمان والارمن وغيرهم. كذلك كان الخصم الصليبي هو الاخر، الذي وجد قبل الحكم المملوكي سببا في ورود اجناس أخرى لاعلاقة لها بأهل الشام وجيرانها، اذ هي اجناس من الفرنجة (أوربا) متمثلة في عزواتها الصليبية بحيث كونوا قسما من سكان الشام، دام عدة قرون الى أن قضى عليهم المماليك وان كانت سلالتهم المخلطة قد بقيت، ولاشك أن للحروب ضد النتار والمغول من ناحية والصليبيين من ناحية أخرى كان لها أثرها على خريطة توزيع السكان في الشام. فحدثت تحركات قبائلية نحو

المناطق المحررة مثلما حدث في طرابلس التي تحولت بعد ذلك الى نيابة مستقلة.

على أن البدء ببيان توزيع هذه القبائل سيكون من وسط الشام، على أساس أن دمشق التى توجد فيها العاصمة، توجد بوسط الشام، ثم شمالا، ثم جنوبا، وليس على أساس كثافة القبائل.

وهذا التوزيع سببه أيضا الدور الحربى الذى تلعبه هذه القبائل، فبعضها كان يشارك الجيش المملوكي في الدفاع أو الهجوم في الشام.

ويمكن تقصى توزيع قبائل الشام العربية على حسب أماكن تواجدها الرئيسية، التى أصبحت ذات أهمية فى العصر المملوكى، تأتى فى مقدمتها دمشق، وهى قصبة الشام، حتى أن دمشق بمفردها تسمى الشام، وحتى الآن. لذلك كانت توجد فيها أقوى القبائل الشامية وأغناها وأكثرها عددا منهم آل فضل الذين هم من ربيعة وترجع أصولهم الى طئ وهم جميعا من عرب الجنوب(١).

وأول ظهور ربيعة كان في عهد الأتابك زنكي صاحب الموصل وولى ربيعة امارة عرب الشام في عهد طغتكين السلجوقي حاكم دمشق.

ولما ولى نور الدين محمود بن زنكى حكم الشام، ووفد عليه ربيعة أكرمه نورالدين وشاد بذكر (١). وآل ربيعة انقسموا الى ثلاثة أفضاذ منهم: آل قضل.

<sup>(</sup>١) ابن خلاون، العبر، المجلد الخامس، ص ٩٣٩، ٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، صبح الأعشى، جد ٤، ص٢٠٣.

وكان مبدأ رياسة آل فضل هؤلاء من عهد بنى أيوب. وذلك حين نزل العادل أبى بكر بن أيوب بمرج دمشق، ومعه عيسى بن محمد ربيعه(١) أمير آل فضل، في جموع كثيرة(١).

ثم ولى بعده حسام الدين بن مانع بن فضل وتوفى عام ١٢٣٢/٦٣٠ وولى بعده ابنه مهنا(٢).

وفى عصر سلاطين المماليك، شارك آل فضل ورئيسهم عيسى بن مهنا بن مانع فى معركة عين جالوت ضد النتار. فكافأه السلطان قطز بأن أقطع له مدينة سلمية من أعمال حماه. وكانت حماه قبل العصر المملوكى تتبع دمشق تارة وتارة مع حلب(٤). ثم قامت دولة المماليك فى مصر والشام حينئذ مقسم بين خلفاء بنى أيوب، وكانت حماة من نصيب الملك المنصور، أحد خلفاء بنى أيوب، فلما اكتسح النتار الشام فى عام ١٢٥٩/١٥٠ وقاتل المنصور صاحب حماة فى صغوف المماليك قتالا شديدا ضد النتار. وتقديرا لبطولته واستبساله فى القتال أعيدت له حماه، وأضيفت البها المعرة. وكانت من قبل تابعة لحلب.

وأيضا فان الأمير عيسى بن مهنا أمير آل فضل منح مدينة سلمية - وهي من أعمال حماه - اقطاعا له، لبسالته وشجاعته في قتاله ضد التتار (°).

<sup>(</sup>١) القلقشندى، نهاية الأرب، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، العير، المجلد الخامس، ص ٩٣٧، القلقشندى، صبح الاعشى، جـ٤، ص

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، المجلد الخامس، ص ١٤٢/٩٤٠.

<sup>(</sup> ٤ ) القلقشندى صبح الأعشى، جـ ٤، ص١٧٢.

<sup>(°)</sup> ابن كثير، البداية والنهاية، جـ11، ص11، ابن خلدون، العبر، المجلد الخامس، ص11، ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ11، ص11، محمد راغب بن محمود الحلبى، اعلام النبلاء ، ص11.

والأمير ابن مهنا هو أمير آل فضل وكانت ديارهم من حمص- وحماه من أعمالها- الى شط الفرات وأطراف العراق(١).

وبقيت حماه تحت حكم خلفاء بنى أيوب فى ظل دولة المماليك، حتى أخر حكامها الأفضل محمد (٧٣٣-١٣٣٢/٧٤٢) ثم صارت نيابة بعد ذلك، وكانت مصياه وحصن الفداوية وسلمية والمعرة، من أهم مدن حماة(٢). ومن أحلاف آل فضل عرب الشام، بنو خالد بديار حماه، منهم الصيالة، الزمول، البنوة، الشقرة وآل ملحم(٢).

ثم نذكر زبيد الأحلاف: وهم بطن من طئ من القحطانية سكنوا بالقرب من الرحبة بجوار آل فضل(٤).

ثم نذكر آل بشار: وهم من حلفاء آل فضل، ومواليهم والاحلاف بطن من آلفضل هؤلاء، وجميعهم بلادهم الجزيرة والاحصن من ديار حلب، على أن تحالف آل بشار والاحلاف وغيرهم من عرب الشام. الذين دخلوا في طاعة آل فضل سببه قوة آل فضل، وصار آل بشار ومنهم الأحلاف ينسبون الى آل فضل، وصار آل بشار ومنهم الأحلاف ينسبون الى والموالاة(٥).

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ ٤، ص ٨٨، جـ ١١، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) خليل بن شاهين، زبدة كشف الممالك، ص ١٥٥، باريس ١٨٩٣.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، نهاية الأرب، ص٢٤٤، السيد محمد ابوالهدى الصيادى، الروض البسام في أشهر البطون القرشية بالشام، ط. الاسكندرية ١٨٩٢، ص٩، عمر كحالة، معجم قبائل العرب، جـ١ ، ص٣٥٥.

<sup>(1)</sup> القلقشندي مصبح الأعشى، ج\_ ، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) القلقشندى، صبح الاعشى، جـ٤، ص٣٢، السويدى، سباتك الذهب، باب ٢، ص ٩١.

ذكر القلقشندى أن آل بشار هؤلاء متفرقون لاتجمعهم قيادة واحدة، لأنهم دأبوا على عدم الخضوع لأمير منهم، وهذا هو سر ضعفهم، وانضوائهم تحت امرة آل فضل(۱). وأنهم لو اتحدت كامتهم، لخشى بأسهم آل فضل. وذكر أيضا أن آل فضل على الرغم من ذلك فهم يخشون بأسهم لشجاعتهم وشدة بأسهم، كما ذكر أن مدينة جعبر كانت تابعة لنيابة دمشق، ثم صارت من أعمال حلب(١). وحينئذ فان في بلاد حلب بعض عرب آل فضل، كما انهم سكنوا وسط الشام كما ذكرنا وكانوا يعيشون في دمشق.

وفى عهد السلطان الظاهر بيبرس ولى عيسى بن مهنا بن مانع امارة آل فضل.

وفى عهد المنصور قلاوون ولى مهنا بن عيسى امارة آل فضل وهى التى كما ذكرنا كانت تمتد الى شمال الشام وتعتبر من أكبر القبائل الشامية فى العصر الملوكى، ثم ولى السلطنة الأشرف خليل الذى عزل مهنا من امارة آل فضل.

وفى عهد السلطان العادل كتبغا أعيد الأمير العربي مهنا لإمارة آل فضل.

وفى عهد السلطان محمد بن قلاوون، وكان الأمير مهنا أميرا على آل فضل، نقم السلطان محمد بن قلاوون على هذا الأمير لاتصاله بالنتار وحصوله على اقطاع بالعراق. وأمر بطرد آل فضل عام ٧٢٠/٧٢٠ من بلاد الشام لينضموا الى عرب في أماكن قاصية بالحجاز والعراق. وجعل امارة عرب

<sup>(</sup>١) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ؛ ، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، خليل بن شاهين، زيدة كشف الممالك، ص ١٥٥، وجعبر، قلعة جعبر تقع على الفرات بين بالس والرقة غرب صفين. (الحموى، معجم البلدان، مجلد٢، ص ١٤١، ط. بيروت ١٩٥٦).

الشام فى آل على أبناء عمومتهم(١) الذين ينسبون الى على بن حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة (٢) ومنه تسلسل زعماء آل على حيث أن إسم طئ أو ربيعة أو حتى عرب الجنوب اليمنية، لم تعد تذكر فى ذلك الوقت، إنما أصبحت القبائل تتسب إلى زعمائها، مثل آل على هؤلاء.

كان الأمير زامل بن على بن حديثة أمير آل على من سادات العرب ووجوهها، ذوى المكانة المرموقة العالية، وذلك منذ عهد المعز أيبك(٣).

وفى عهد الظاهر بيبرس (٦٥٨ - ٦٧٦/١٢٦ - ١٢٦٠) عزل الأمير زامل بن على وعين مكانه الأمير عيسى بن مهنا على أحياء جميع العرب بالشام(٤).

وفى عهد الظاهر بيبرس أيضا إنتقل آل على الى مرج دمشق وغوطتها، وذلك حين ولى عيس بن مهنا أمرة آل فضل (°). وصاروا بين أخوتهم، آل فضل وينى عمهم(١) آل مراء.

<sup>(</sup>١) إبن خلدون، العبر، المجلد السادس، ص ١٩،١٩.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى، صبح الأعشى، جد؛، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) إبن خلدون، العبر، جـ٥، ص ١٤١، المقرزى، العلوك، جـ١، ق ٢، ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، العبر، جـ ٥، ص ٩٣٧، القلقشندى، صبح الأعشى، جـ ٤ ، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ؛، ص ٢١٠.

وذكر ابن خلدون، أن الظاهر بيبرس عزل الأمير زامل من إمارته، وحبسه، وذلك (لاعناته واعراضه)(١).

كما ذكر المقريزى أن زامل قبض عليه بالشام، ثم نقل الى القاهرة وأعتقل بها، ثم أفرج عنه السلطان، (وصدار يلعب مع السلطان فى الميدان)(٢). ثم أصلح السلطان بين زامل وبين إخوته وأبناء عمومته أمراء العرب ورد على زامل أقطاعه. إلا أن زامل لم يستجب لهذا التكريم السلطاني، وزاد على ذلك أنه اتصل بالتثار فى بغداد، وحصل منهم على اقطاع له بالعراق، ثم عاد الى الشام وأرسل الى السلطان يلتمس منه العفو، فوافق السلطان وحدد له موعدا يحضر فيه ، فإذا أخلف الموعد المحدد لحضوره عند السلطان فلا عهد ولا إيمان له.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمير زامل حضر الى السلطان بعد الميعاد المحدد له فإمر السلطان بالقبض عليه، وسجنه بالقلعة (٣).

وبمقارنة النهج الذى سار عليه هذا الأمير العربى، مع السلطان بيبرس، بما حدث من بعض أمراء العرب فى مصر المملوكية، أمثال حصن الدين تعلب، الذين حاربوا المماليك وطالبوا بتنحيتهم عن الحكم بإعتبار أنهم أرقاء، وأن العرب أولى منهم وأحق، بحكم البلاد، لأنهم أحرار. ويتضح الشبه الكبير بين سلوك هؤلاء الأمراء العرب فى الشام ومصر، الذين لم يكتب لسياستهم النجاح فى عصر سلاطين المماليك، وأنضووا تحت لواء دولة المماليك، وصاروا من جنود الدولة وفرسانها الشجعان.

<sup>(</sup>١) ابن خلاون، العبر، جه، ص ٩٤١.

<sup>(</sup>٢) المقريزي، السلوك، جـ١ ، ق٢، ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، السلوك، جـ١، ق٢، ص ٥٣٦.

وفى عهد الأشرف خليل بن قلاوون ( ٦٨٩ - ٦٩٣ / ١٢٩٠ - ١٢٩٠) ولى إمارة آل فضل الأمير محمد بن أبى بكر من آل على، بعد أن عزل بن مهنا عن الإمارة، ثم أعقبه الأمير جمازين محمد بن أبى بكر، بعد وفاة والده(١). وصدر لهذا الأمير "مرسوم شريف" ومضمونه أن الأمير جماز بن محمد هو خير خلف لخير سلف وان قبائل العرب التى عليها الطاعة، هى أكمل وظائفهم، وأن لآل على فيهم أعلى مكانة. وانهم رديف أسوار دمشق وفريد سوارها. وقد رسم بالأمر الشريف بأن يفوض اليه أمرة آل على فى كل أمورهم كبيرها وصغيرها، وأن عليه حفظ الثغور والذب عن الرعايا فى كل الأمور (٢).

تم أعقبه الأمير رمله بن جماز في عهد السلطان محمد بن قلاوون – في المدة الثالثه – (4.9 - 181 - 181 - 181 - 181 - 181 - 181 - 181 - 181 - 181 - 181 من الشام (<math>7).

<sup>(</sup>١) القلقشندى، نهاية الأرب، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ ١٢، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ؛، ص ٢١٠.

وفى عهد الضاهر برقوق، كان أمير آل على هو عيسى بن زيد بن جماز أمير على آل فضل جميعهم، وكانت ديار آل على مرج دمشق وضواحيها(١).

ومن قبائل الشام التى سكنت بغوطة دمشق ومرجها، نذكر بطن زبيد العربى. ذكر الحموى فى معجمه أن الفوطة، هى الكورة التى منعا دمشق كلها أشجار وبسانين وزبيد: وهى بطن من عرب الجنوب، بغوطة دمشق ومرجها، ذكرها العمرى، فى مسالك الأبصار، وبحوران وصرخد، فرقة أخرى، ولم يتبين من أى زبيدهم(٢). وحوران، مدينة واسعة تابعة لدمشق، وصرخد قلعة حصينة ملاصقة لحوران. ذكرها الحموى فى معجمه، وذكر القلقشندى عن زبيد فى كتابة صبح الأعشى، أن زبيد التى بالشام، من بطون سعد العشيرة عرب الجنوب.

ثم نذكر زبيد الاحلاف: وهم من بنى زبيد، وهم بطن من القحطانية سكنوا الرحبة وإمتدوا الى وسط الشام(٣). فقد تفرعت زبيد الأحلاف عن زبيد عرب الجنوب، وتميزت لإختلاف المكان والذين بصرخد منهم: آل مياس،وآل صيفى وآال برة وآل محسن وآل حجش وآل رحا، والذين بالمرج والفوطة آل رجاء وآل بدال والمدوس الحريث(٤).

<sup>(</sup>١) القلقشندى، نهاية الارب في معرفة أنساب العرب، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>۲) القلقشندى، نهاية الأرب، ص۲۹۹، السويدى، سباتك الذهب، ص۱۰۱،عمر كحالة، معجم قبائل، جـ۲، ص٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ١، ص٣١١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، جـ٤ ص٢١٤.

ثم نذكر بنى نوفل: وهم بطن من زبيد من القحطانية عرب الجنوب مساكنهم بغوطة دمشق، وهم أمراء بنى زبيد وليس لأحد من أمراء العرب أمرة عليهم، وإنما أمر الفريقين، الى نواب الشام(١).

ولقد ذكر القلقشندى، أن تكليفا سلطانيا "مرسوم شريف" صدر لإبن سعيد من البيت النوفلى، بتعينه أميرا على عرب زبيد(٢). وبنو نوفل والزبيدى، جاءت الصلة بينهما نتيجة لوجودهما فى مكان واحد، حيث كانت ديارهم متصلة بين المرج والغوطة.

وقد شاركت زبيد ممثلة فى نوفل الزبيدى، وهو الأمير ناصر الدين شيخ عرب زبيد، الملك الناصر الأيوبى فى حمايته من الوقوع فى أيدى المماليك، فى عهد المعز ايبك أول سلطان فى دولة المماليك وعادوا به سالما الى الشام(٢).

كما قام عرب زبيد وشيخهم هلال بن ساعد الزبيدى بدور الطلائع وكشف الأخبار للسلطان محمد بن قلاوون(٤).

مما سبق فقد عرضنا لعرب دمشق الذين يكونون ركيزة عرب أهل الشام.

أما عن عرب شمال الشام، فكان لها دور يختلف عن دور قباتل عرب دمشق، فعلى عاتقها يقع الدفاع عن منافذ الشام الشمالية. فحلب التي في شمال

<sup>(</sup>۱) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ٤،ص ٢١٥، القلقشندى، نهاية الأرب، ص٤٣٤، عمر كحالة، معجم قبائل العرب،جـ٣،ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ١، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جد ٧، ص٨.

<sup>(</sup>٤) يوسف غواتمة، التاريخ السياسي لشرقي الأرين، ص١٧٤.

الشام، تعتبر مفتاح الشام من الشمال بحكم انها منفذا تغريا هاما. فإذا كان عرب دمشق يتصلون بحكام السلطنة فإن هؤلاء يعتبرون سدا للثغور إذ مهمتهم أشق. فمن قبائل حلب في زمن المماليك نذكر:

بنوكلاب: وهم إذا تسلسلوا يكونون بطن من ربيعة بن عامر بن صعصعة أى من قيس من عرب الشمال. وكانت منازل بنى كلاب، فى جهات المدينة المنورة فى فدك والعوالى ثم انتقلوا الى الشام.

ذكر المؤرخ ابن العديم، أن ثمة رحيل جماعى لبنى كلاب(١). حدث فى أو انل القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى)، فى نهاية عصر الإخشيد، ويداية العصر الحمدانى، فى البلاد الشامية. وذلك أن محمد بن طغج الإخشيد ولى أحمد بن سعيد الكلابى شيخ قبيلة بنى كلاب، مدينة حلب، فشجع هذا الوالى، بنى كلاب، على الهجرة الى الشام، فقدموا إليها فى ولايته فكثر بذلك عدد بنى كلاب وزاد نفوذهم فى شمال الشام(١).

وكان بنو كلاب أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في عهد بني حمدان قبل العصر المملوكي، فقد قامت بدور بطولي في خلال النصف الأخير من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) في الدفاع عن ثغور الشام ضد الصليبيين (٣).

<sup>(</sup>۱) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ۱، ص ٣٤، نهايـة الأرب للقلقشندى، ص ٧٠؛ المقريزى، البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب، ص ١١، تحقيق عبد المجيد عابدين، القاهرة ١٩٦١.

<sup>(</sup>۲) ابن العديم، زبدة الحلب، جـ١، ص٩٨، ٩٩، محمد كرد على، خطط الشام، جـ١، ص٢١٣

<sup>(</sup>۳) ابن العديم، زبدة الحلب، جـ١، ص١٤٨، ١٥٠، محمد كرد على، خطط الشام، جـ١، ص١٤٨ Canard, Sayf Aldaula, P 267

وفي بداية القرن الخامس الهجرى (الحادي عشر الميلادي) وبفضل إزدياد نفوذ بني كلاب في شمال الشام، في حلب وضعف المولاة من قبل الفاطمبين، الذين إستولوا عليها زمن الحمدانيين، استطاعوا تأسيس دولة بني مرداس العربية، ويرجع ذلك الى صالح بن مرداس وهو أمير من بني كلاب الذي تمكن من الإستيلاء على حلب عام ١٠٢٤/٤١٠ بمعاونة أهلها ثم تسلم القلعة من ابن تعبان والى حلب من قبل الفاطميين(۱). وبقيت دولة بني مرداس التي قامت في حلب في القرن الخامس الهجرى (الحادي عشر الميلادي) أكثر من خمسين عاما تحكم عربيا خالصا مستقلا إحيانا عن الفاطميين، حتى ظهر السلاجقة، الذين إستولوا على المشرق العربي، ودقوا أبواب العراق، وتوسعوا شمالا حتى الشام وكانوا من السنة – وإستولوا على حلب من المرداسيين وكانت القبائل العربية قد إنتشرت في أنحاء الشام من جديد. بعد أن كان ضعف النفوذ العربي، ليحل محله نفوذ الأثراك السلاجقة وبدأ إسم بني كلاب يظهر من جديد في بسلاد الشام مغالمة في حروبهم ضد الصليبيين وغير هم.

وفى العهد الأيوبى كان بنو كلاب على علاقة طيبة بملوك بنى أيوب، يقدمون لهم الخدمات، مثل إمداد الجيوش بالجمال لحمل الغلال، إلى مناطق الثغور الشامية، حدث ذلك في عهد الملك الكامل الأيوبى، أو مصاحبتهم الى حدود الشام المتاخمة للروم، للقيام بدور الطلائع للحملات العسكرية، كما حدث في عهد الملك الأيوبى(٢).

<sup>(</sup>۱) إبن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ٧، ص ٢٤٩، إبن العديم، زبدة الحلب، جــ١، ص ٢٢٣، ابن خلدون، العبر، مجلد ٤، ص ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ، ، ص٢٣٢.

كذلك ذكر القلقشندى بنى كلاب فى كتابه "صبح الأعشى" فوصفهم بانهم عرب غزو ورجال حروب وأبطال جيوش، وبأنهم من أشد العرب بأسا، حتى أنهم لشدة جرأتهم، فى حروبهم ضد الروم، نسبت إليهم أميرة والمعروفة "بدلهمة والبطال" أو "ذات الهمة" وذات الهمة امرأة عربية والبطال هو ولدها، وهو واحد من أبطال هذه السيرة(1). وذات الهمة فى السيرة الشعبية هى فاطمة بنت مظلوم بن الصحصاح بن جندبة بن الحارث من قبيلة كلاب العربية(٢). وتتعرض هذه السيرة لدور المرأة العربية فى المجتمع الإسلامى ودور الحكام المسلمين فى قيادة الجيوش وإدارة الحكم ووحدة الشعب العربىفى الشام ومصر (٣). مما يبين دور جهاد المرأة العربية فى سبيل عروبة الشام.

وفي العصر المملوكي، كان الناصر محمد قلاوون لايزال ملتفتا الى تالف بنى كلاب هؤلاء بمعنى تشجيعهم على التعاون معه، حيث كان إين قلاوون يميل الى العرب ويتزى بزيهم، وكان أحمد بن نصير أمير بنى كلاب قد خرج عن الطاعة، حيث يحدث عادة خلاف بين نائب الشام وبعض الأمراء العرب أو مثل ذلك فأمنه السلطان الناصر (وخلع عليه وأقطعه)(٤). ثم رأى السلطان الناصر محمد أن يؤمر عليهم أميرا من آل ربيعة فجعل سليمان بن مهنا أميراً على بنى كلاب، وهم أيضا من عرب الجنوب، وهكذا صار بنو

<sup>(</sup>۱) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ، م ص ٢١، فاروق خورشد، أضواء على السير الشعبية، القاهرة ١٩٦٤ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) فاروق خورشيد، أضواء على السير الشعبية، ص ١٧٠٦٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ٤، ص ٢١٥.

كلاب فى العصر المملوكى (تحت خفارة الأمراء من آل ربيعة)(١). والمحصل أن عرب شمال الشام قاموا بالدفاع عن الثغور العربية فى العصر المملوكى مثلما كانوا يفعلون فى العصور السابقة عليه، وأن كان دور هم يظهر ضمنا فى ظل الدفاع المملوكى عن شمال الشام.

أما القبائل العربية في جنوب الشام فنذ و منها: جذام: وهم بنو جذام بن عدى من عرب الجنوب، مع أنها كانت تجاور العرب القيسية، عرب شمال الحجاز وكانت مساكنها بين مدين الى تبوك ومنها فخذ مما يلى طبرية من أرض الأردن الى اللجون واليامون الى ناحية عكا(٢).

ثم نذكر ثعلبة وجرم: بطن من طئ من القحطانية عرب الجنوب. ذكر القلقشندى في كتابه " نهاية الأرب" أن منازل ثعلبة وجرم هؤلاء بمشارق البلاد المصرية ومغارب الديار الشامية (٢). وذكرهم أيضا في "صبح الأعشى" انهم ببلاد غزة والداروم مما يلي الساحل وهي منطقة بجوار غزة (٤). الى الجبل وبلاد النخيل، وأن من أمرائهم فضل بن حجى من آل مرا وكانت فيهم الامرة (٥) وفي دولة الظاهر برقوق ، على بن فضل بن حجى من آل مرا.

<sup>(</sup>١) إبن خلاون، العبر، المجلد ٦، ص١٨، القلقشندى، صبح الأعشى، جـ١ ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى، نهاية الأرب، ص١٠٨، عمر كمالة، معجم قبائل العرب، جـ١، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، نهاية الأرب، ص١١٨

<sup>(</sup>٤) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ٤، ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص ٢١١.

ثم نذكر آل مرا: من آل ربيعة عرب الجنوب ومن ديارهم الجولان وهى مرتفعات شرقى صفد وطبرية، لهم نشاط وسعى وراء المرعى، فإمتدت ديارهم الى مكة وأبعد منها، ثم يعودون الى الشام (١) وكا لآل مرا دور هام فى الدفاع عن الشام ضد التتار فى العصر المملوكى (٢).

ثم نذكر آل عمرو: بطن من غزية من عرب الجنوب وهم مع ثعلبة فى مغارب البلاد الشامية. أى فى الجنوب، لأن ثعلبة كانت تقيم ببلاد غزة ومعهم آل عمرو(٣).

ثم نذكر بنى بحتر: وهم بطن من طى من القحطانية عرب الجنوب. (٤). ويقال أن أصل بنى بحتر من أل تتوخ(٥). وآل تتوخ حى من اليمن القحطانية، إلا أنها بخلاف بقية القبائل مكونة من عدة بطون(٦). وقد سكنت تتوخ زمن الفتح العربى فى حاضير بظاهر حلب، ثم انتقلوا منها الى قنسرين(٧). وإنضمت تتوخ وأهالى قنسرين الى جيش خالد بن الوليد فانهزم الروم(٨). (ولتتوخ بقابا بأرض المعره من بلاد الشام)(١). فكانت ديار بنى بحتر غرب الشام فى المناطق

<sup>(</sup>۱) القلقشندى، صبح الأعشى ،جد؛،ص٧٠٨، نهاية الارب للقلقشندى، صبح الأعشى ،جد؛،ص٧٠٨، نهاية الارب للقلقشندى، صبح الأعشى ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزي، السلوك، جـ١، ق٣،٥٠٠ ١٩٣٠٦٠.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، نهاية الأرب، ص١٠٨، ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص١٧٣، صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص ٢٤، محمد كرد على خطط الشام، جـ١، ص ٣٤، محمد فريد وجدى، دائرة المعارف القرن العشرين.

<sup>(</sup>٥) القلقشندي، نهاية االارب، ص ١٧٣، صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر تقسه، ص١٨٩، السويدى، سباتك الذهب،ص٨٠

<sup>(</sup>٧) ابن العديم، زبدة الحلب، ص ٢٦، جرجى زيدان، العرب قبل الإسلام، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٨) ابن العديم، زبدة الحلب، ص٣١.

<sup>(</sup>٩) التُلتَعْندي، صبح الأعشى، جـ١، ص٣١٨.

الساحلية عامة، وغربى بيروت خاصة، فهم كانوا فى عهد السلطان فسرج يقومون بدور حربى تحت قيادة شيخ المحمودى، فى مناطق البقاع وبعلبك وصيدا، كلها فى جنوب الشام. وهى مناطق مجاورة لمنطقة صفد، وكانت القبائل العربية فى هذه المناطق تشترك معا للدفاع عن السواحل مع بقية القوات المدافعة، ثم إستقر أمر بنى بحتر على حراسة بيروت، التى أقاموا بها منذ بداية عام ١٩٤/٦٩٣ (١).

ثم نذكر بنو عقبة: بطن من جذام من القحطانية عرب الجنوب ومنازلهم الكرك والشوبك، وكان عليهم درك الطريق ما بين مصر والمدينة المنورة الى حدود غزة (٢).

ونذكر بنى مهدى بطن من جذام من القحطانية، منازلهم بالبلقاء وحول أ الكرك وهم بطون كثيرة وأفخاذ متسعة منهم الشاطبة، أولاد بنسى عسكر والعنائرة وأولاد راشدة والبترات واليعاقبة والمطارنة والعفير والرويم والمحارفة والمساهرة والقاطاربة والمجابرة والسماعنة والعجارفة(٣).

وبجانب القبائل العربية فى الشام، الجراجمة ويعرفون أيضا باسم الماردية أو المردة، وهم ينسبون الى بلدة الجرجمة فى ثغور الشام، وهم قبيلة

<sup>(</sup>۱) صالح بن يديى، تاريخ بيروت، ص٥٧، ٦٣.

<sup>(</sup>۲) القلقشندى، نهاية الارب،ص ٣٦٤، المقريزى، البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب،ص١٩،١٨.

<sup>(</sup>۳) القلقشندى، نهاية الأرب، ص۲۲، صبح الأعثى، جـ، ص۲۱۱،جـ، ١ م ١٣٥، ص ١٣٠، عمر كمالة، معجم قباتل، جـ٣، ص١١٣٥

من أعالى جبال أرمينية مما يلى بلاد فارس(١)، وان لم يكونوا أرمن وانما من جنس أسيوى مجهول الأصل. وكانوا يقيمون منذ الفتح العربى فى بلاد الشام نواحى بياس ومرعش، من مناطق الثغور من أعمال حلب. وكان لهم دور هام فى الحروب التى نشبت بين العرب والروم (البيزنطيين فى صدر الإسلام). وفى العصر الأموى، كان للجراجمة (المردة) دور فى خدمة العرب ككشافة وعيون، ولكنهم كانوا تارة مع العرب وتارة مع الروم.

وعلى الرغم من أن داترة المعارف الإسلامية تذكر أن هذا الإسم، وتعنى الجراجمة أو المردة، قد إختفى من التاريخ (٢). إلا انه ورد ذكر المردة فى الأحداث التى وقعت فى لبنان فى عهد الدولة الطولونيه بين الأمير نعمان إبن عامر الإرسلانى - أمير الغرب وتشمل بيروت وصيدا وجبلهما (٢) (الذى حصن مدينة بيروت وقلعتها وبين المردة فى لبنان من أتال عظيم على نهر بيروت دام أياما حتى إنهزموا وقتل منهم وأسر بعضهم (٤).

كذلك ظهر إسم المردة في الحملات الصليبية على بلاد الشام عام ١٠٩٩/٤٩٣ وذلك حينما وفد الى الصليبيين أناس من المردة من جبيل في لبنان وغيرها ورحبوا بهم وقاموا لهم بدور الطلائع لإرشادهم في الطرق والمسالك الجبلية على أساس أنهم مسيحيون مثلهم، وقدموا لهم المؤن والسلاح(٥). مما

<sup>(</sup>١) يوسف دربان، نبذة تاريدية في أصل الطائفة الماروثية، ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) داشرة المعرف الإسلامية، إبراهيم خورشيد، مجلد ١١، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام، بيروت، ١٩٧٢، ص٥١ ه

<sup>(</sup>٤) محمد كرد على، خطط الشام، جـ١ ، ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) يوسف جوهر، تاريخ لبنان العام، ط. لبنان، ص ٢٠١.

يدل على بقائهم في وسط الشام، مند أن كانوا يغيرون على الشام بتحريض الروم، حتى أصبحوا جزاءا من أهل الشام.

كذلك إختفت تسمية الجراجمة وحتى المردة وأصبحوا يعرفون بالموارنة حتى غلب عليهم هذا الإسم، ومع ذلك وجدت تسمية المردة فى عصر المماليك، فكان إسم (المردة) يطلق على موارنة جبل لبنان وأحيانا بأشياع رهبان دير مارون. ولكن الموارنة غلبت عليهم وصاروا يعرفون به. والموارنة، نسبة الى الراهب مارون، الذى كان يقيم فى أنطاكية أواخر القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى). وكان بطريك الموازنة يقيم عادة فى دير القديس مارون على ضفاف نهر العاصى قرب أنطاكية وينشر التعاليم الدينية، وأهل مصر والشام هم الذين أطلقوا على أتباع القديس مارون، اشياع رهبان دير مارون، ثم أطلقوا عليهم (موارنة)(۱). فى أواخر العصر المملوكى.

ثم انتشر الموارنة فى شمال لبنان حتى وصلوا الى كسروان والمتن والشوف(٢) وإندمج مع الموارنة آل الخازن وآل ملحمة - وهما من عبرب الجنوب - فى أيام المماليك (٣). ولم يتمكن المسلمون من سكنى تلك المناطق بصفة دائمة إلا بعد أواخر القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى)(٤). فقد أقام المماليك العرب من آل تنوخ وأمراء الغرب فى عمل الغرب القريب من

<sup>(</sup>١) يوسف دريان، نبذة تاريخية، ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على، خطط الشام، جـ١، ص٢٩.

<sup>(</sup>٣) فليب حتى، تاريخ لبنان، من أقدم العصور التاريذية الى عصر الماضر،ط. ثانية بيروت ١٩٧٢، ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) صائح بين يحيى، تاريخ بيروت، سنة ١٨٩٨، ص ٤٤، يوسف الدبس، الجمامع المفصل، ص ١٨٧

بيروت، مدة حروبهم مع الفرنج. وبعد طردهم منها أسكنوا القبائل العربية سواحل لبنان ليكونوا حاجزا بين نصارى لينان أو الموارنة وبين الفرنج إذا ما عادوا الى الشام (۱). وسبب إندماج العرب من آل الخازن وآل ملحمة مع الموارنة يرجع الى ثورات فى عصر المماليك ترتب عليها هذا الإندماج(۱).

ثم نذكر الأرمن، وهم من سكان الشام، وموطنهم الأصلى أرمنية المجاورة للشام، وهى محصورة بين سلسلتين من الجبال. بنطس شمالا طوروس جنوبا، وتمتد ما بين آسيا الصغرى الى الغرب من نهر الفرات، حيث كان العرب وقد بدأو بعد غزو الشام وهزيمة فارس والون الغارة على أرمنية وينازعون الروم (البيزنطيين) على إمتلاك أرضها، في عام ٢٥٥/٣٥ مد العرب سلطانهم على جميع أملاك أرمنية.

ولعل الأرمن كثروا في الشام في ظل الإسلام بعد أن أصبحت أرمنية جزءا من بلاد المسلمين في العصر الأموى، والعصر العباسي، وأنهم أصبحوا يشاركون في السياسة بدليل أنهم كونوا جزءا من الجيش الفاطمي.

أما مساكنهم في أيام المماليك، فكانوا في حلب وفي جيال لبنان من مقاطعة كسروان(٣).

ثم نذكر التركمان أو الترك وان غلبت عليهم تسمية التركمان، وهم من أوائل الأتراك الذين إعتنقوا الإسلام وخدموا في الدولة العباسية، وهم من أعظم الشعوب التركية التي إشتهرت بالشجاعة والفروسية(٤).

<sup>(</sup>۱) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، سنة ۱۸۹۸، ص ٤٤، يوسف الدبس، الجامع المفصل، ص ۱۸۷۰.

<sup>(</sup>٢) فليب حتى وتاريخ لبنان، ص ٢٠١، يوسف الدبسى، الجامع المفصل، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) انطون خانجي، مختصر تواريخ الأرمن، ص٢٨٩، ط. القدس، سنة ١٨٦٨.

<sup>(1)</sup> محمد كرد على ، خطط الشام، جد ١، ص٢٢.

فعن التركمان، فإنهم والاكراد يكونون قسما من أهل الشام، وكانت هجرتهم في الأصل الى أسيا الوسطى من المنطقة التي نقع بين بحر آرال وبحر الخزر الي آسيا الصغرى ولاسيما بعد موقعة ملازكرد والمشهورة عام ١٤٦٤/١٠١(١) التي كانت بين الترك السلاجقة والبيزنطيين، بحيث سكنوا شمال حلب، وفي ثغور البحر الأبيض. وكان للتركمان دور في إنهاء السيادة البيزنطية على بلاد الأرمن. ثم إستقر التركمان في أرمينية(١).

والأرجح أن ثمة تسرب تم تدريجيا لجماعات من القبائل التركمانية الى بلاد الشام، منذ إستخدم العباسيون العناصر التركية وخاصة فى عهد الخليفة المعتصم العباسى (٢١٨ - ٢٢٧/ ٩٣٠ - ٩٤٨)، وكان لهذه العناصر دورها السياسى فى بلاد الشام فى مختلف العهود منذ العصر العباسى، وحتى سلاطين المماليك.

وقد كان أول عهد التركمان بالشام، في عصر دولة بني مرداس في أيام الفاطميين، نزلوا في شمال حلب، ومع أن بني مرداس عرب إلا أنهم إستعانوا بالتركمان هؤلاء، كما إستعان بهم الأتابل زنكي في حروبه ضد الفرنج، وجعلهم يقيمون في حلب وكلفهم بمحاربة الفرنج، على أن كل ما إنتزعوه منهم صار ملكا لهم. وبقى التركمان يقيمون في ثغور الشام، حتى كان عصر صلاح الدين، الذي أسكن التركمان والأكراد في لبنان وسواحله. ومنهم طائفة سكنت شرقى الأردن وبقلعة جعبر وعجلون، وإشتغلوا بالرعي والزراعة والصناعة وعين منهم في

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية، إبراهيم خورشد، مجلد ٣، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على، خطط الشام، جـ١، ص٢٦٢.

القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) أميرهم مير على نائبا في قلعة عجلون(١) مما جعلهم جزءا من سكان الشام.

أما في العصر المملوكي، فقد أصبحوا في أعداد كبيرة، يسبب أن الحكام في هذه الفترة أصبح منهم تركمان، مثل المعز أيبك التركماني أو سلاطين المماليك ١٤٢١/١٠٥٨ وجقمك ناتب الشام ت: ١٤٢١/١٢٤ (وكان من أبناء التركمان القادمين إلى الشام، وكان يتكلم العربية، ولايشك من جالسة أنه من أولاد الأحرار في الشام)(٢). ومن الطريف أن جقمك هذا، إتفق مع أحد تجار الرقيق على أن يبيعه ويقسم ثمنه بينهما، ثم تدرج إلى الوظائف المملوكية، حتى عين دويدارا ثانيا في عهد السلطان المؤيد شيخ (١٥٠-١٤١١/١٤١ على المدرسة التي بناها قرب فبني السوق الذي عرف باسمه وجعله وقفا على المدرسة التي بناها قرب المسجد الأموى(٢).

ومن الطريف أن القبائل التركمانية، لم يقتصروا على سكنى الثغور ولكن كانوا ينتشرون فى أنحاء الشام، كما ذكرنا، فقد ذكر خليل بن شاهين فى كتابه " زبدة كشف الممالك، فى جريدة بها أسماء القبلائل التركمانية التى كانت تعيش فى المنطقة التى بين غزة وديار بكر أهمها قبيلة دلغادر التى كان لها شأن سياسى بين تلك القبائل التركمانية(٤).

<sup>(</sup>١) يوسف غوائمة، التاريخ الحضارى لشرقى الأردن في العصر المملوكي ص١٣٥، ط. ثانية ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٢) إبن العماد الدمشقى، شذرات الذهب، جد ٧، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه، مجلة الحوليات الأثرية السورية، المجلد ١٠ سنة ١٩٦٠، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) دائرة المعارف الإسلامية، إبراهيم خورشيد، مجلد ٩، ص٧٧٧، ط. الشعب.

وقد أصبح التركمان يمثلون جزءا كبيرا في جيش الدولة المملوكية حتى أن عدد فرسانهم بلغ مانة وثمانون ألف فارس(١). فقد قام التركمان بدور بارز في محاربة النتار والصليبين. وشاركوا المماليك والعرب في أهم المعارك الحربية في الدفاع عن الشام.

وهم طوائف كثيرة بالإضافة إلى بنى دلغار وجد بنو رمضان، والإينالية (٢). فقد ذكر خليل بن شاهين كثير من أسماء القبائل التركمانية الذين قيدت أسماؤهم في جرائد الجيش المملوكي في الشام في الشام مثل: إبن قطلبك وابن كبك وابن دلغار وابن رمضان والأوزارية وبكدلو والبازتية وبوزجالولا والمرعشكولا والاراكية وأوج أخلو وبوز أخلو والاينالية والخزبنزلية والكندولية وغيرهم كثيرون، وأصل عددهم في جريدة الجيش المملوكي مائة وثمانون ألف فارس (٢).

<sup>(</sup>١) خليل بن شاهين، زبدة كشف الممالك ، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر كالشُّنه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

بل أكثر من هذا انه قد قامت لهم دويسلات فى آسيا الصغرى وأرمينية وبلاد النهرين على الحدود الشمالية بين العثمانيين والمماليك لكنهم كانوا يتعاطفون مع المماليك ومن المؤكد أن أقوى دول التركمان بين المماليك والعثمانين كانت فى دولة المماليك، لأتهم حماة الخلافة ويقيمون فى مراكز الإملام الكبرى.

ومن التركمان، القرة قيونلى (القطيع الأسود) والاق قيونلى (القطيع الأبيض) وكانوا أقوى جماعتين فى غربى فارس وشماليها الغربى. وفى وسط فارس وجنوبيها فيما بعد. وقبائل القطيع الأبيض والقطيع الأسود هم الذين نجحوا فى توكيد سلطان القبائل التركمانية. و(كانوا قبل هذا الوقت قد أنسوا بالإسلام أجيالا)(١).

وكانوا سندا لتركمان الشام وغيرهم. فقد كانت سياسة التركمان عامة سواء كانوا في دويلاتهم أو في الشام، تارة يخضعون للماليك وتارة يعلنون العصيان ويهاجمون الحدود. وهذا كان نادرا، فقد حارب بنو رمضان جيش تيمورلنك عام ١٤٠١/٨٠٣ وطردوهم من حلب ثم بعثوا الى السلطان المملوكي الناصر فرج بذلك(٢). كذلك ذكر إبن إياس بنى الغادر وأميرهم سليمان بن محمد ين قراجا، أنه كان من خيار التراكمة(٢) الذين يتعاطفون مع المماليك.

وعلى العكس فإنه فى عهد الأشرف قايتباى (407 - 1878 - 1878) - 409 - 1898 الابلستين التركمانى(3)، فى شمال الشام،

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية، ابراهيم خورشيد مجلد ٥، ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) إبن اياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، جـ٣، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، جـ٤، ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموى، معجم البلدان، جـ١، لييزج، منة ١٨٦٦.

وبلغ مقدار ما أنفقه السلطان على الحملات العسكرية ضد شاه سوار أكثر من ثلاثين ألف دينار (۱). للقضاء على ثورته ولكن دون جدوى، ولما قوى أمر سوار، إتجه الى عينتاب إحدى توابع حلب فى شمال الشام، وحاصر قلعتها واستولى عليها، إلا أن إبن رمضان أمير التركمان تصدى لأعوان سوار وحاربهم وإستولى منهم على قلعة سيس (۱) وهى من أعمال حلب فى شمال الشام (۲).

ثم حاول سوار أن يفاوض السلطان قايتباى على أن يجعله أميرا على مدينة الابلستين في شمال الشام وأن ينعم عليه بتقدمة ألف بحلب وهي رتبة عسكرية كبيرة في الجيش المملوكي (٤). وذلك مقابل أن يسلم سوار عينتاب للسلطان ولكن السلطان قايتباى رفض ذلك وكلف أحد أمراء المماليك وهو يشبك الدوادار لمحاربتهم فعا ربهم واستعاد عينتاب من سوار في عام ١٤٧١/٨٧٦ وإستعاد معها أذنه وطرسوس وهما أيضا في شمال الشام، ثم طردجماعة سوار من تلك البلاد(٥). وعين مكانة شاه بضاع أخي سوار (عوضا عن أخية في امرية الأبلستين)(١). وبذلك تم القضاء على ثورة شاه سوار أمير بني دلغادر في عهد السلطان قايتباي.

كذلك كان من سكان الشام، بجوار العرب، الأكراد، منهم طائفة تتميز عنصريا مثل التركمان في الشام. وينسب الأكراد الى إقليم كردستان في شمال

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى، معجم البلدان، جـ ١ لمبيز ج سنة ١٨٦٦، ص٣٩٨ ، ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) خليل بن شاهين.

<sup>(</sup>٣) زيدة كشف المماليك، ص٥٥

<sup>(</sup>٤) زبدة كشف المماليك، ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) ابن اياس، بدائع الزهور، جــ، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ، ص ٤٣٧.

العراق. والكردى نسبة الى كردستان (۱). فقد ظهر الأكراد فى الشام فى عصر الدولة النوريسة أيام نور الدين زنكى السلجوقى فى الشام (٢٢٥- ١١٢٨/٥٦٩ - ١١٢٨/٥٦٩)، وفى عصر الأيوبيين من بعدهم، وسكنوا فى شمال حلب وفى الجهات الساحلية من لبنان. وكان عدد الأكراد كبيرا فى هذين العصرين، وإستخدموا فى الجيش الأيوبى ومن بعده المملوكى، (واستعربوا إلا قليلا) (۲). لأنه كان لهم كيانهم اللغوى الجنسى، ويطمحون منذ وجودهم فى قيام كيان خاص لهم، وهم كانوا طوائف منهم، الأكراد المهرانية الذين إشتركوا فى كيان خاص لهم، وهم كانوا طوائف منهم، الأكراد المهرانية الذين إشتركوا فى الصراعات الداخلية بين الأمراء الأيوبيين فى عصر خلفاء صلاح الدين (۲).

وفى عصر ملاطين المماليك، كان عدد الأكراد فى الجيش المملوكى، يزيد عن عشرين ألف جندى(٤).وقد ورد ذكر عددهم بمناسبة ظهور تهديدات من بعض الدول المجاورة فأوعز بعض أمراء المماليك الى السلطان بكتابة جريدة بها أعداد فرق الجيش من العناصر المختلفة ومنهم الأكراد.

وفى عهد المنصور قلاوون شاركوا فى الدفاع عن الشام، فى معركة حمص عام ١٢٨١/٦٨٠ ضد النتار، وفى هذه المعركة إنهزم المغول وإنتصر المسلمون(٠).

وكان للأكراد دور فى ثورة جان بردى الغزالى نسائب الشام على العثمانيين فى ١٥٢٠/٩٢٦ حين أعلن نفسه سلطانا على الشام، وخطب بأسمه

<sup>(</sup>١) السيوطى لب اللباب، ص١١، طبريل، سنة ١٨٥١.

<sup>(</sup>٢) إبن اياس، بدائع الزهور، جـ١،ص٥٨٧، محمد كرد على، خطط الشام، ج١،ص٢٩

<sup>(</sup>٣) المقريزي، السلوك، جدا تي ١،٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) خليل بن شاهين، زبدة كشف المماليك، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) المقريزي، السلوك، جـ ١ ق ٣ ، ص ٢٩٣.

على منابر دمشق، وضربت السكة بإسمه على الذهب والفضة وتلقب بالملك الأشرف صاحب الفتوحات. ثم إجتمع الكثير من الأكراد والعرب، مما يبين أنهم أصبحوا جزءا أساسيا من أهل الشام في عصر المماليك، مع جان بردى نائب الشام للتوجه الى مصر وتولى عرش السلطنة بها، إلا أن العثمانيين لم يمهلوه، ونجحوا في احباط محاولته في عام ١١/٩٢٧ (١).

وربما كادت تظهر دولة للأكراد في الشام من جديد نتيجة لشورة جان بردى الغزالي نائب الشام، إذ كانوا أكبر المؤيدين له، ومع ذلك فلا يبدو أن الأكراد يحبون ترك أوطانهم بدليل أنهم في عهد صلاح الدين لم يهاجروا من بلادهم كردستان في نواحي شمال العراق بجماعات كبيرة وإنما كانوا يهاجرون بجماعات قليلة الى الشام، للعمل بالجندية فيها في أيام المماليك.

والخلاصة أن سكان الشام يتكونون من عرب الجنوب أساسا ومن نسل عرب الشمال، ومن أفراد القبائل العربية التي هاجرت الى الشمام طلبا للرزق، ومن العصبيات العنصرية من مارون وتركمان وأكراد وأرمن.

أما إذا تتاولنا أحوال الشام الدينية والمذهبية فإن أغلبيتها كان من المسلمين، ولكن طوال الحكم الإسلامي كان يوجد أهل الذمة، وهم أهل الكتاب وهم الأقلية. فإذا كانت القبائل العربية قبل الفتح أغلبها من النصاري حتى سموا بالعرب المنتصرة فإن أغلب مذهب المسلمين كان النسة.

وأهل السنة هم المتمسكون بسنة النبى، ذلك لأن أغلب القبائل وعامة أهل الشام، كانوا على المذهب السنى. وكان علماء السنة يرون أن الذى يحدد سلوك المسلمين اثنان لاثالث لهما، هما الكتاب والسنة، وذلك أن الله أنزل الآية

<sup>(</sup>۱) إبن اياس، بداتع الزهور، جـ٩، ص٢٠٨، ١٢١٣، ١٢١٧.

التى تدل على تمام نعمة الله على المسلمين، وإنه تعالى رضى بالإسلام المسلمين دينا(۱). فقد كان أحوال نقلة الحديث من عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفين عادة عند عامة المسلمين فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام ومصر فالجميع معروفون فى كل عصر تواجدوا هم فيه (۲). فأخذ مالك والشافعى بالحديث والسنة، وإنتشر فى الحجاز ومصر والمخرب وأبو حنيفة بالرأى والقياس وهو الفقه وانتشر بالعراق وابن حنبل أخذ السنة أو الحديث، وأكثره بالشام والعراق (۱).

فأول مظهر لمذهب مالك السنى بالشام كان عن طريق محدث إسمه مكحول الشامى الذى كان من أهل الشام وأخذ عنه وعرف بمكحول الشامى. فهو مكحول بن عبد الله الشامى (ت٢١/١١٨)، وهو من الطبقة الثانية من تابعى أهل الشام، وأصمل مكحول أفغانى من كابل ولدبها. (وكان فى لسانه عجمة ظاهرة، ويبدل بعض الحروف بغيره، سئل مرة عن القدر فقال أساهر أنا يقصد أساحر أنا، لأنه كان ينطبق الحاء هاء)(٤). وكان مقيم بمصر، فالتقى بعلماتها وأخذ من علمهم ما إستطاع الى ذلك سبيلا، قال، (فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا سمعته)(٥). ثم سافر الى المدينة وأخذ من علماتها مثل أنس بن مالك، ثم من الشعبى وكلاهما من التابعين، وقد ذكر إبن خلكان مكحول هذا فقال عنه (كان مقامه بدمشق، ولم يكن فى زمنه أبصر منه بالفتيا)(١).

<sup>(</sup>١) المقريزي، الخطط، جـ٢، ص٢٦٢.

٢) إبن خلدون، المقدمة، ص ١٤٤١.

٣) أَلْمُصِدر تَفْسه، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ٧، ص١٨٠. (٥) أبن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ١، ص٢٧٧، دار الكتب، سنة ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٢) إبن خلكان، وفيات الأعيان، جـ٧، ص١٨٠.

وكان مكحول الشامى يدعو الناس الى الطهارة والتطبيب فمن أقوالمه، أن من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه، زبد في عقله(١).

وبعد مكحول نذكر الأوزاعي، الذي تتلمذ عليه، وأخذ عنه، وظهر له مذهب خاص عرف بالأوزاعية، الذي أصبح من أوائل مذاهب الشام كقطر مستقل. فهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي نسبة الى الأوزاع، بطن من همدان عرب الجنوب، ولد في بعلبك عام ٧٥٧/٨٨ ونشأ بالبقاع، ثم إنتقل الى دمشق وبيروت وعاش فيهما. ورحل في طلب العلم الى بلاد الحجاز والعراق وعاد الى الشام ودخل دمشق، ثم رحل عنها الى بيروت وتوفى بها(ت٧٤/١٥٧)(٢).

أما مذهب الاوزاعى، فهو يميل الى مدرسة الحديث، مذهب الامام مالك، وقد روى الاوزاعى عن التابعين مثل نمير بن قيس (ت ١٢٨ / ٧٤٥) الذى ولى قضاء دمثنق فى عهد هشام بن عبدالملك ومثل قتادة بن دعامة السدوسسى، وهو أحد علماء التابعين، الذى روى عن الامام مالك(٢).

وذكر الأوزاعى أن أحد الولاة باليمامة بارض الحجاز كان يمتحن أصحاب رسول الله، ويفرض عليهم أن يسموا المسئ منافقا وليس بمؤمن ، فوافقوه ، فذكر الاوزاعى ذلك لعطاء - أحد علماء الصوفية - فقال عطاء، ما أرى في ذلك بأسا، وتلى قوله تعالى (الا أن تتقوا منهم تقاة)(؛).

<sup>(</sup>١) إبن كثير، البداية والنهاية، جـ، ١، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) إبن خلكان، وفيات الأعيان، جـ٧، ص١٨٠.

Encyclopadia of Islam, V.I, A.B., P. 772 بين كثير، البداية والنهاية، جـ١٠، ص١٩. ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، (آل عمران، آية ٢٨).

والأوزاعى (هو الامام الاكبر للمدرسة الشامية القديمة في الشريعة)(١). وساد ببلاد الشام، ثم امتد الى بلاد المغرب وحتى الاندلس، وسبق فيهما مذهب مالك، الذى بدأ ظهوره في المغرب حوال منتصف القرن الثالث للهجرة (التاسع الميلادي). وفي حوالي منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) انتشر مذهب مالك في بلاد الشام أيضا.

ثم نذكر من بعدهما، سفيان الثورى، (ت ٢١/٧٧١) وهو سفيان بن سعيد الثورى من العدنانية عرب الشمال. (كان في زمانه رأس الناس)(٢). ومن أقوال سفيان الثورى أن (الغني والعز يجولان في قلب المؤمن، فاذا وصلا على مكان فيه التوكل أوطناه)(٢). وكان سفيان اماما في علم الحديث، وغيره من العلوم الدينية، وكان ثفة وشهد له أهل الشام على ورعه وزهده(٤). وللثورى مذاهب في الفقه أخذ بها أهل الشام فترة، الا أن مذهب الاوزاعي والثورى، وان كانا قد ذاعا منذ أيام العباسيين الا أنه قد شاركهما مذاهب أهل السنة المشهورة التي ذاعت في الشام وغطت عليها بحيث انترضتا ولم يصمدا، أمامهما نذكر منها مذهب مالك امام أهل الحجاز (ت ٢٩٥/١٧٩)، وله كتاب (الموطأ) في أصول الأحكام والفقه والأحاديث وأسانيدها.

وأبوحنيفة النعمان (ت ٧٦٧/١٥٠). امام أهل العراق والشافعى (ت ٨٢٠/٢٠٤) الذى انتشر مذهبه بمصر أولا ثم بالشام، وكثر تابعوه فيها، وللشافعى كتاب (الام) دون فيه أصول الفقه، والأوامر والنواهى، والخبر والنسخ، وحكم العلة المنصوصة من القياس(٥).

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية ، ابراهيم خورشيد ، مجلد ٥، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ ١، ص ١٩٦٠.

٣ أبن كثير، البداية، ج١٠، ص ٣١١.

<sup>1)</sup> المصدر تفسه

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، المقدمة، الفسل السابع من الباب السادس في علم الفقه، ص ٤٤٨، سيدة اسماعيل الكاشف، مصر في فجر الإسلام، ص ١٩٤٠. الله القاهرة ١٩٤٧.

والامام بن حنبل (ت ٢٤١/٥٥٨)، وهو أحمد بن محمد بن حنبل من ربيعة عرب الشمال. ولد في بغداد عام ٢١٨/ ٧٨٠، ومات أبوه وهو ابسن ثلاث سنين وقد انتشر مذهبه بالشام. وكان أكثر انتشاره بالعراق والشام منذ العصر العباسي. وأسباب ظهور مذهب ابن حنبل عند أهل الشام أكثر من غيره لانتشار تلاميذه في الشام أكثر من أي مذهب آخر ولامسكهم في مواقفهم في الأحكام لصالح جمهور أهل الشام في مواجهة الحكام، وأشهرهم بالشام محيى الدين النووى وعز الدين بن عبدالسلام(١).

وأخذ ابن حنبل عن الشافعي (جملة من كلامه في أنساب قريش (٢)، أخذ عنه من الفقه ما هو مشهور)(٢).

<sup>(</sup>١) ابن خلاون، المقدمة، الفصل المعابع من الباب السادس، ص ٩ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) علم الأنساب من الأمور المطلوبة للأحكام الشرعية، مثل العلم ينسب النبى وهو النبى القرشى الهاشمى، ولايد لكل مسلم من معرفة نسب النبى. ومثل التعارف بين الناس فلا ينسب أحد الى غير آبائه وأجداده، ويترتب على النسب أحكام الورثة، ومنها اعتبار النسب في الخلافة على كون الخليفة أو الامام قرشيا. (القلقشندى، نهاية الارب، ص٢).

وقد ذكر ابن خلفدون في مقدمته ان المسلمين عدول بعضهم على بعض الا فلنيا في نسب فسوى بذلك بين المسلمين المشهود لهم بصحة نسبهم دون المشكوك في نسبهم فاتهم ليسوا بعدول لهم، كذلك كان الخلفاء لايولون منصب القضاء الا من كان من اهل عصبتهم بالنسب. (ابن خلدون ، المقدمة، ص ٢٢١) ط. المكتبة التجارية، وكان للمسلمين اهتمام بآل البيت النبوى خاصة، ففي القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلاي) اختص أهل بيت النبي من العلويين والجعربين والعباسين من دون سائر المسلمين بلقب "الشريف" البلاثري، اتعاب الاشراف، ص ١٨ تحقيق محمد حميد الدين، ط. القاهرة ، ١٩، وفي عهد الملطان المملوكي الاشرف شعبان (٢٠٤-١٣٧١/١٣٦-١٣٧١) اختص الاشراف قاطبة بعلامات مميزة بأن جعلوا في عمائمهم شظفات خضر تميزا لهم عن غيرهم وتعظيما لقدرهم (ابن اياس، بدائع، جـ ٢، ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ابن كثير، البداية ، جـ ١٠، ص ٣٢٦.

وكان أهل الشام هم أكثر الآخذين من مذهب ابن حنبل، وهم أكثر الناس حفظا للسنة ورواية الحديث لتقاليد مذهبية سابقة في التمسك بهما. ومذهب ابن حنبل هو الذي صار أكثر انتشارا بين أهل الشام من السنة.

ولكن منذ الايوبيين، بدأ مذهب الشافعي ينتشر في الشام. والسبب أن الشام كانت خاضعة للأيوبيين وسلطانهم في مصر، حيث كمان الشافعي ورد مصر وخص أهل مصر بمذهبه وأخذ به الأيوبيون.

وكان الوضع في مصر الأيوبية أن يكون قاضى القضاة شافعيا. وصار فقه الشافعي في الشام الي أحسن ما كان والعمل به مثلما في مصر (١). وكان ذلك تمشيا مع مذهب المصربين بعد القضاء على الخلافة الشيعية في مصر فأصبح الأيوبيون يروجون للمذهب الشافعي وهو مذهب الحكم في مصر.

وفى بداية العصر المملوكى فان المذهب الشافعى استمر فى الشام. ولاتنسى أن العز بن عبدالسلام، شيخ الشافعية بمصر، وهو الذى أفتى السلطان قطز، بجباية الأموال من أهل مصر لصد عدوان التتار على يلاد الشام(٢).

ولكن في عهد العلطان الظاهر بيبرس الذي أتى بعد المظفر قطز، كان بدء الأخذ بأحكام الأئمة الأربعة، وسبب ذلك أن الظاهر بيبرس اختلف مع قاضى القضاة الشافعي عبدالوهاب بن بنت الأعز، لتوقفه في تنفيذ الأحكام، وكثرة الشكاوى منه بسبب ذلك. فأصدر السلطان أمدرا بتعيين أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة، وصرح لهم أن يعينوا نوابا عنهم في أنحداء البدلات). لأن

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٤٨، ط. التجارية، طبعة القاهرة، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) محمد أبوزهرة، ابن تيمية حياته وعصره، القاهرة ١٣٠٥، ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) محمد أبو زهرة، ابن تيمية حياته وعصره، دار الفكر العربي ، ص١٣٧.

المذهب كان كل شئ فى الدولة فى العصور الوسطى فانه أراد أن يوزع سلطة الحل والعقد بين عدة مذاهب ولاسيما أن المذهب الشافعى كان يمثل القومية المصرية فأراد أن يجعل سلطانه عليها، ومع وجود المذاهب الأربعة فى مصر والشام فان مذهب الحنابلة تميز بدور نشط فى بلاد الشام، بسبب فقهائه المشهورين، مثل ابن تيمية المتشددين فى الدين.

وقد رتب المؤرخ خليل بن شاهين القضاة في ذلك العصر المملوكي. حسب منزلتهم، فوضع الشافعي في المقدمة، يليه الحنفي ثم المالكي فالحنبلي(١).

وكان للحنابلة دور نشط في بلاد الشام، وكان على رأسهم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (٢). (ت١٣٢٧/٧٢٨) شيخ الحنابلة في نصرة المماليك، حماة الدولة الإسلامية، القائمين على نصرة الإسلام، والدفاع عن المسلمين، فكان إبن تيمية مع المقاتلين ويحمل معهم السلاح.

<sup>(</sup>۱) خليل بن شاهين، زيدة كشف المماليك وبيان الطرق والمسالك، ص ۹۲، عبد الوهاب الشعراتي، الطبقات الكبرى، ص ۱۷، القاهرة ۱۳۰۰، عبد ى المنعم مساجد، نظم دولية سلاطين المماليك، القاهرة ۱۹۲۶ ص ۸۸.

<sup>(</sup>۲) إبن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شبيخ الإسلام، ولد بحران شمال الشام عام ۱۲۲/۲۲۱، وإنتقل الى دمشق وتطم الفقة ووقائعه، وكان من ألمة الفقة، الشام عام المعرب والنهى عن المنكر، وبلغت مؤلفاته في مختلف الفنون والفتاوى الدينية ۳۳۰ مجلدا (إبن شاكر الكثبي، فوات الوقيات، .ت١،ص ١١) منها كتاب (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)، وكتاب (مجموعة الرسائل الكبري).

وكان يرى الأغضاء عن هنات المماليك ومعاضدتهم إستنادا على رأى الأمام أحمد بن حنبل، عندما سئل عن قائدين، أحدهما صالح ضعيف، الآخر فاسد قوى، مع أى القائدين بقاتل المؤمن المقاتل؟ فقال مع القوى دون الضعيف، لأن القوى قوته للمؤمنين، وفسقه على نفسه والصالح ضعفه على المؤمنين وصلاحه لنفسه. وقد توارث الحنابلة في بلاد الشام، جواب الإمام أحمد هذا وكانوا عونا للماليك ونصرتهم ضد النشار، فكان ذلك يؤيد نفوذ المماليك في الشام(۱).

وقد سجل مؤرخو المسلمين من أهل السنة حوليات دونوا بها أسماء لعلماء السنة بما فيهم الشام، مثل إبن كثير (ت ١٣٧٠/٧٧٢) في كتابه (البداية والنهاية) الذي دون فيه الأراء الفقهية لعلماء السنة في الشام ومصر، فدون لعلماء الشام أمثال مكحول والأوزاعي والثوري وغيرهم من فقهاء الشام وأمته (١). وفي مختلف الأقطار العربية والإسلامية. مثل كتاب (طبقات الشافعية) الذي ألفه عبد الوهاب بن تقى الدين السبكي والسبكي وهو وان كان مصريا إلا أنه تكلم عن طبقاتهم، وأثر شافعي الشام في نشر هذا المذهب مثل شافعي مصر، وذلك عن طريق الرحلة، بصفة خاصة فذكر جماعة من علماء الشام الذين هاجروا الى بلاد الإسلام الأخرى مثل على بن محمد الإنطاكي، الذي ولد بأنطاكية عام ١١/٢٩٩ ودرس الفقة والقراءات والحساب، ثم رحل الى بلاد الأندلس ينشر العلم بين أهله وعشيرته من أهل الإسلام هناك.

<sup>(</sup>١) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ١، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) إبن كثير، البداية والنهاية، جـ١٠، ص٥٠٥، ٣٠٧، ٣١٣،٣١١،٣٠٨، ٣٢٩.

والخلاصة أن المذاهب السنية همى التى انتشرت بأغلبية فى الشمام، لانستطيع أن تقول أن واحد منها بدعن الأخسر وأن كسان الشافعى وابن حنبل خاصة تبادلا الإنتشار فالشافعى فى الأيوبييسن وبداية المماليك وابن حنبل بعد ذلك فى عهد المماليك.

كذلك وجدت أقليات أعتقدت مذاهب أخرى كمانت تمثل تجمعات بشرية لاتتميز بصفة قبلية وإنما بصفة طائفية ومن هؤلاء.

الشيعة بمعنى الذين شايعوا عليا بن أبى طالب، أمير المؤمنين، وقالوا بامامته وخلافته، وأن الأمامة لاتخرج عنه وعن بنية، إلا بظلم، وأن عليا وذريته أحق الناس بالخلافة ويجمعهم القول بوجوب التعيين للأمام بالنص عليه ممن قبله، وثبوت العصمة للأئمة عن الكبائر والصغائر، ويجمع الشيعة حب على، ويختلفون فيمن سواه(١).

ومن الشيعة من يرى أن الإمام فى الكمالات، وهى الصفات الروحانية، دون النبى وفوق البشر(٢). وهم يعتبرون "الأمامة" ركنا من أركان الإيمان. ومن

<sup>(</sup>١) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ١٣، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) محمد العسين آل كاشف الغطساء، أصبل الشبيعة وأصولها، صيدا سنة ١٩٣٦، ص٩٧،٩٣.

الملاحظ أن الباطنية (١) التي هي أساس الدعوة لطوائف الشيعة، وقد لزمهم هذا اللقب "الباطنية" لقولهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا(٢) والمقصود بكل هذا هو القرآن الكريم والحديث فهو أشبه بالتفسير عند السنة وبالفقة. وقد دعوا الناس الى امام في كل زمان يعرف موازنات العلوم الدينية والمذهبية الشيعية، يهتدى الى مدارجها(٢).

وهم فرق متعددة منها فرقة أولاد الحسن لأنه أكبر أولاد على وفرقة سلسلتها في أولاد الحسين لأن الحسن قد سلم الخلافة لمعاوية فأضاع حق أولاده.

<sup>(</sup>۱) قام بالدعوة القريطية، دعاة للمهدى من أهل البيت بدون تحديد لشخصية هذا المهدى، وقام بهذه الدعوة رجلين زكرويه بن مهروية، وهو الذى إنتهى اليه دعاتهم بسواد الكوفة عام ۲۹/۱۸۸ ثم العراق والشام، ولقب الداعى للمهدى بقرمط (وشغل الناس به شؤنهم وحبسه عامل الناحية ففر من حبسه ولم يوقف له على خبر) ولم يتم لهم دولة (إبن خلدون، العبر، جـ؛، ص ۱۸۱) والحسن بن بهرام القرمطى المعروف بالأعصم (الأعظم) كانت دعوته بالبحرين وقامت لهم دولة بها وإستقروا هناك وكانت تربطهم بالفاطمية بالمغرب علاقات. ولما سار الفاطميون الى القاهرة وبعثوا بجيوشهم الى الشام، وإستولوا عليه وقطعوا مناكان يؤديه الإخشيديون للقرامطة فنهض القرامطة لمحارية الفاطميين وتغنبوا عليهم وطردوهم من الشام وتتبعوهم الى مصر، ألم ابتهى الأمر بهزيمة القرامطة وإنسحابهم الى الشام. وقيما مات القرامطة الى الأحساء بالبحرين ثم تلاشت دعوتهم وتفرقوا. (إبن الأثير، الكامل، جــ٧، ص٤٥، إبن خلدون العبر، جـ٤، ص١٨، إبن تغرى يردى، النجوم، جـ٤، ٤٧، عبد المنعم ماجد، ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها، القاهرة ١٩٦٨، ص٠٩، و٠٠

Ency, Ist art Hilal, t. 2. P. 325 savlain t 4, P. 542

<sup>(</sup>٢) الشهر ستاتى، الملل والنحل، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٣٥١.

وفرقة جعلتها في محمد بن على من غير فاطمة (محمد بن الحنفية) الابن الثالث لان الحق آل اليه بعد وفاة أبيه وأخويه (۱). فقى مقدمتهم فى الشام الشيعة الاسماعيلية (۱)، وهم غالبية الشيعة فى الشام. وهم القائلون بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق، وأن الامامة انتقلت اليه بعد أبيه، وهو التسلسل الذى نشأ منه الخلفاء الفاطميون فى المغرب ومصر الى الخليفة المستتصر بالله. ثم انتقلت الامامة الى المستتصر بالله الفاطمي (۲۲۷ - ۲۸۷/۲۸۰۱) وهو الخامس من خلفاء الفاطميين فى مصر وهو الثامن من أول نشأة الخلافة الفاطمية.

كذلك نذكر أن أصل هذه الفرقة من أصل قرامطة البحرين ومنهم القرامطة الذين كانوا والفاطميون فرقة واحدة أول الامر قبل الاتشقاق في عهد المعز، فأرادوا أن يستأثروا بالشام من دون الفاطميين فهاجروا فيه وانتقلوا بتباتلهم اليهم وزعيمهم الحسن بن بهرام القرمطي(٢).

وبعد موت الخليفة المستنصر بالله الفاطمي عام ١٠٩٤/٤٨٧ انقسم الفاطميون على أتفسهم لقسمين، هما النزارية أنصار نزار بن المستنصر الاكبر، والمستعلوية أنصار المستعلى بن المستنصر الأصغر، وقيل أن الزعيم الفارسي الحسن بسن المستاح (ت ١١٢٤/١٨٥) طلسب مسن المستنصر

<sup>(</sup>١) احمد أمين، ضحى الاسلام، جـ٣ ، ص ٢٠٨ ، القاهرة ١٩٤٩.

<sup>(</sup>٢) (الشيعة الاسماعيلية فرقة من الشيعة، وقد عرفوا بهذا الاسم لأنهم اعتبروا الامامة منتهية عند اسماعيل بن جعفر الصادق المتوفى ١٤٣/ ٧٦٠). المقريزي، السلوك، جـ١، ق ٢، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، الكامل ، جـ٧ ، ص ٥٤.

أن ينص على خلافة الامامه فأفهمه الخليفة بأن نزار سيكون ولى عهده ولكن بعد موت المستنصر تولى الخلافة ابنه المستعلى ولقب أبو القاسم أحمد (٤٨٧- ١٠٢٠) وتمسك الحسن بن الصباح وأتباعه بامامة نزار الذي لقب بالمصطفى لدين الله - وفاء لعهد المستنصر. فصارت الاسماعيلية الفارسية التي ببلاد المشرق (بأصبهان) تأخذ بمذهب النزارية، ونزار هو الأكبر وهو جد أصحاب الدعوة بقلعة الموت(١)، دعوة ابن الصباح الذي مالبث أن انفصل عن الخلافة الفاطمية وأصبح له مذهب جديد (الدعوة الجديدة) وهو الذي أطلق مذهب الاسماعيلية رجوعا للأساس لمذهب الشيعة وكون ابن الصباح فرعا بالشام ضد المستعلوبة.

وعلى العكس فان غالبية الشيعة الذين هم بالشام في أيام الفاطميين فانهم أخذوا بمذهب المستعلوية، ومما يؤيد صحة ذلك ماذكره المؤرخون المعاصرون من أن الخليفة الفاطمي المستعلى بعث بكتاب الى رضوان بن تتش السلجوقي في عام ١٠٩٥/٤٨٩ بالدخول في الطاعة، فاستجاب رضوان وأعلن الخطبة لنفسه والمستعلى في حلب ودمشق(٢)، وقد ذكر القلقشندي في كتابه (صبح الاعشى) أن المستعلوية أنكروا امامة نزار بن المستنصر وقالوا بأن الحق في الامامة والخلافة المستعلى بالله، وأن من الضلال اتباع الحسن بن الصباح

Ency Isl, V. 3 L.R. p. 941

<sup>(</sup>١) ابن خلكان، وقيات الأعيان ، جـ١، ص ٨٠،

<sup>(</sup>۲) أبو القداء اسماعيل، تاريخ أبو القدا، جـ۲، ص ۲۲۰ اين خندون، العير، جـ، ص ۲۲۰ اين تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ٥، ص ۱۰۸.

داعية نزار. وأخذت الشيعة الذيب هم بالشام بقلاع الاسماعيلية بمذهب المستعلوية (وصاروا شيعة لمن بعد المستعلى من خلفاء الفاطميين واشتهروا باسم الفداوية)(١)، لأنهم منذ الحسن بن الصباح وهذا أصبح اسما لهم. وهذا أمر طبيعى يبين وحدة القطرين، مصر والشام فظهر حتى في المذهب الشيعي لأن المستعلوية هي التي سادت مصر (٢).

وماورد هنا من أن إسماعيلية الشام هم الإسماعيلية المستعلوية منقول عن كتساب (صبح الأعشى) للقلقشندى، وهذا بخلاف ما ذكرته بعض المراجع الحديثة التى تقول بأن إسماعيلية الشام هم (الإسماعيلية النزارية)(٢).

وهكذا كانت امامة المستعلى معترفا بها من الاسماعيلية في مصر والشام، باستثناء الاسماعلية الفارسية التي لم تعترف بالا بامامة نزار (٤).

ويبدو أن التشيع في الشام قد أصبح من الضرورة أن يتميزا ويعادى التشيع الذي كان في مصر، فالقرامطة كانوا يخالفون الفاطميين في الشام وهذا هو السبب في انقسام التشيع دلالة على أن للشام رغبة في أن يكون له ذاتيته. فلعل النشيع وضع بذوره منذ ذلك الوقت.

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ ١٣، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن خلاون ، العبر، المجلدة، ص ١٣٩، ط. بيروت ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر (العدوان الصليبي على بلاد اشام)، لمؤلفه جوزيف نسيم يوسف، ط. ثالثة الإسكندرية ١٩٧١، ص٢٢٦.

Encyclopadia of Islam, t. 3, L-R, P. 767 (1)

وبعد موت رضوان حاكم حلب السلجوقي عام ١١١٣/٥٠٠ تعرض الاسماعيلية لسوء المعاملة لمنعهم من نشر دعوتهم في حلب، ولكن لم يلبث أن ظهر داعية فارسى آخر قدم من بغداد يدعى بهرام(۱) استطاع أن يستميل أنصارا كثيرين خلال عدة أعوام قليلة. واستطاع أن يحتل بانياس عام ١١٢٦/٥٢٠ ثم انتشرت الدعوة في دمشق وملكوا عدة حصون في الجبال عرفت بقلاع الدعوة. منها القدموس في عام ٥٢٥/٥٢٠ (١)، والخوابي والكهف عام ١١٣٧/٥٢٠ ومصياف عام ٥١٥/١١٠ والمنيقة عام ١١٣٥/١١١ وحصن وصار مقرهم في نواحي طرابلس التي أهم مدنها، صهيون والمرقب، وحصن الأكراد وقدموس حتى عصر صلاح الدين.

وقد حاصر صلاح الدين الاسماعيلية في مصياف() عام ١١٧٦/٥٧٢ (اليقاتهام بما فعلوه من الوثوب عليه وارادة قتله)() لاختلاف المذهب والمنافسة

<sup>(</sup>١) وهو داعية فارسىغير بهرام القرمطى الذى ظهر فى بدء الدعوة القرمطية فى أواخر القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)-

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، العبر، مجلد ؛ ، ص ۲۰۲، القلقشندى ، صبح الأعشى، جـ ۱۳، ص ۵؛ بن خلدون، العبر، مجلد ؛ ، ص ۱۳۰، ط. و ۲۴، عبدالعزيز سالم، طرابلس الشام في التساريخ الاسلامي، ص ۲۳۷، ط. اسكندرية ۱۹۳۷، ص ۲۳۷.

<sup>(</sup>۳) ابن خلدون، العبر، المجلد ، ص ۸٤٥، القلقشندى ، صبح الأعشى، جـ ١٣ ، ص ٣٥٠، ابن خلدون، العبر، المجلد ، حص ١٣٠، القلقشندى ، ص ٢٠٠٠ المحدد كرد على ، خطط الشام، جـ ٢، ص ٣٠٠ ال

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، العبر، جـ٤، ص ٢٠٧، ومصياف، هى احدى حصون الاسماعيلية بالشام، وتقع على الساحل قرب طرابلس (المقريزي، السلوك، جـ١، ق٢، ص ٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، جـ٩، ص ١٣٩، أبوشامة، الروضتين، ص ٢٥٨ ومابعها.

فى الحكم، وهذا يعنى أن الشام يريد ذاتيته، ثم عاد وانصرف عنهم بعد تدخل شهاب الدين خال صلاح الدين فى الصلح بينهم، وظلوا بقلاعهم بأعمال طرابلس(١).

وقد أورد لنا ابن بطوطة - ت ١٣٧٧/٧٧٩ كثيرا من المعلومات عن حصون الفداوية في الشام وأحوالها في أيام المماليك - الذي رحل إلى الشام ومر بحصون الفداوية وهي: القصر، والشغر بكاس، وصهيون والقدموس والمنيقة والعليقة ومصياف والكهف. وذكر أن هذه الحصون لطائفة الاسماعيلية. وهم أيضا القداوية، وذكر أنه لايدخل حصونهم غيرهم وأنهم في عهد الملك الناصر الايوبي ١٤٨-٥٥٩ (١٢٥٠-١٢١) كانوا يحصلون على مرتبات نظير قيامهم باغتيال أعدائه، فضلا عن أن من يقوم بمهمة فداوية يكلفه بها السلطان يحصل على ديته مقدما، فان سلم فالديه له، وأن أصيب فهي لولده. وأنهم كانوا يحملون سكاكين مسمومة لقتل من كلفوا بقتله(٢).

ومثلما فعل صلاح الدين في أيام الأيوبيين بتاديب الفداوية، فعل الظاهر بيبرس في أيام المماليك نفس الشئ وهو تاديب الفداوية ولكن المماليك تمكنوا أكثر من الأيوبيين من بسط سلطانهم على الفداوية وإخضاعهم للعلطة المركزية في مصر، مما يدل على بقائهم الى زمن المماليك، فقد ذكر إبن بطوطة حصون بإسمها بعضها قد إختفى الأن من خريطة الشام الحالية في عصرنا وهي حصون مصياف والكهف القدموس والعليقة والمنيقة وغيرها.

وفرض المماليك جزية عليهم يدفعونها بلغت مائة الف درهم وقد سميت في عهد المماليك جزية، مع أن الجزية خاصة بأهل الذمة، يدفعونها لحمايتهم (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، القلقشندي، صبح الاعشى، جا١٣، ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعرف الإسلامية، إبراهيم خورشد، مجلد ٣، ص٥٥٠.

ويقى إسمها كما هى بسبب أنهم كانوا ملتزمين بها لدى الصليبيين، وتحولت هذه القلاع الفداوية الى قلاع تخدم نيابات الشام التى ورد ذكرها فى التقسيم الإدارى أيام المماليك. ومنذ ذلك الحين، صارت الإسماعيلية فى الشام شيعة لمصر المملوكية(١).

وهم أيضا الحشيشية، وهم فرعا من الإسماعيلية النزارية الشرقية ويسمون أيضا الفداوية، اللذين لعبوا دورا مهما في الحروب الصليبية، حيث كانوا يحتلون الحصون الجبلية في الشام. وقد عرفت هذه الجماعة بإسم الحشاشين. والأرجع أن هذا الإسم اطلقه عليهم الأعداء لأن موسسي هذه الفرقة (الجسن إبن الصباح كان رجلا شهما كافيا عالما بالهندسة والحساب والنجوم)(٢). وكان أيضا متشددا في تحريم الخمر وغيرها من المفاسد فكيف يسمح لأعضاء فرقته بتعاطى الحشيش(٣). وقد سماهم إبن خلكان بإسم الفداوية(٤). وأهم ما يميزهم أنهم (جماعة سرية يطيع أفرادها أتمتهم طاعة عمياء(٥)).

<sup>(</sup>۱) إبن خلاون، العبر، مجلد ؛، ص ۲۰۹، بيروت ۱۹۶۸.، القلقشندى، صبح الأعشى، جد، ص ۱۷۹، جـ۱، ص ۱۷۹، ص ۱۷۹.

<sup>(</sup>٢) إبن الأثير، الكامل، جـ٨، ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) ماجد، ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) (القدائى فى نظام جماعة الحشاشين هو الشخص الذى يناط به إغتيال من تقرر الجماعة فتله من أعدائها، ويكون هذا القتل مقابل مبلغ من المال أحيانا)، (المقريزى المباك، Ency., Isl., Art, Fidai

<sup>(</sup>٥) المقريزى، السلوك، جـ١،ق٢،ص٢٧٧، دائرة المعارف الإسلامية مجلد ٧، ص٤٣٤.

وقد تمكن الحشيشية في عهد الأمير السلجوقي، رضوان بن تتش الذي اعتنق مذهبهم من تثبيت أقدامهم في حلب لفترة، ثم تمكنوا بقيادة بهرام(۱) وهو داعية فارسى حضر من بغداد الى الشام أوائل القرن السادس الهجرى (العاشر الميلادي) ليعمل على نشر الدعوة ببلاد الشام، وقد إستطاع بهرام وأعوائه من أن يحتلوا بانياس، عام ، ٢٥/١٢٦. ثم فتحوا بعض الحصون في شمال الشام نواحى طرابلس مثل كهف وقدموس وعليقة والخوابي، وكان على راسهم شيخ الجبل، ومن أشهر حكامهم، راشد الدين سنان. وكان بقلاع الدعوة في عهد صلاح الدين(٢).

ولما سقطت قلاع الدعوة في يد سلاطين المماليك، صارت الحشيشية (شيعة لمصر وملوكها)(٢) الموحدون (الدروز).

وهم فرقة من الشيعة وهم الدروز، يسمون أنفسهم أصلا الموحدين، وهم مبعثرون في أماكن مختلفة في بلاد الشام وخاصة جبال لبنان وحوران في جنوب دمشق، وعملهم الأصلى الزراعة وإقتتاء الأراضي.

وقد كان بدء ظهور الدروز فى الشام، فى عهد الحاكم الخليفة الفاطمى فى مصر (١٠٢١ - ٩٩٦/٤١١ - ٣٨٦) وحسب المذهب الفاطمى الذى ظهررسميا فى مصدر فإن الحاكم هو خليفة فاطمى، وفى أوائل القرن الخامس الهجرى

<sup>(</sup>۱) وهو غير بهرام القرمطى، الذى ظهر فى بدء الدعوة القرمطية فى أواخر القرن ٣ هــ (١).

<sup>(</sup>٢) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ١٣، ص٢٤٣، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ٢، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ، ه ص١٧٩

(الحادى عشر الميلادى) وبالذات في عام ١٠٢١/٤١١ (١) قمامت طائفة الدروز وهم من الإسماعيلية.

ومن أشهر دعاتهم محمد بن إسماعيل أنوشتكين الدرزى الذى فسر طبائع وخصال حاشية الحاكم بأوصاف بأنها الإسماعيلية الحقة التى ذكرت فى التأويل، وإنها هى نفس الامامة التى أوردها التنزيل، وأن ممثلها هو النبى الذى خلع الإمامة على الحاكم بدستور غير طبيعى متلسا فى العقل الكلى.

ونتيجة لحدوث عدة إضطرابات في عهد الحاكم، قام الحاكم بتكليف زعيم آخر هو حمزة بن على، ويعتبر حمزة المؤسس الحقيقي لمذهب الدرزية، وإن كان اسمه الذي أطلقه حمزة نفسه مذهب التوحيد. وقد بدأ حمزة رسالته أو ولايته عام ١٠١٧/٤٠٨ في محيط الدروز، وبعد موت الدرزي في عام ١٠١٩/٤١ حاول حمزة إحتواء جميع الحركة تحت رايته، وكان مذهبه واضحا كالأصل عند مذهب الدرزي، وهو الذي سمى اتباعه من الدرزية "الموحدين". وقد ألف حمزة أنظمة جديدة.

وربما كانت القواعد التى فسرها حمزة من المذهب الشيعى الفاطمى الذى دعى الى تنظيمه قد تطورت فى الشام بظهور أحوال شخصية يتعامل بها أتباعه إذ أنه طالب بإستقلال دينى متأسيا بالسنة وبالتأويل الإسماعيلى.

وبالرغم من ذلك فإن الدورز قبلوا من المذهب السنى للإمام أبى حنيفة، في حدود ما سمح به الحاكم مع بعض التعديلات.

Sauvaget, Memento chronologique d'his toirs musulemane paris,195 (1) P.2.

وقد شارك الدورز فى الدفاع عن بلاد الشام. ومن أمثلة ذلك مشاركتهم المماليك فى معركة مرج دابق شمال الشام ضد العثمانيين عام ١٦/٩٢٦ ٥ (١). وقد أظهروا من الشجاعة والنجدة ما تقر به العيون (١).

وينسب فليب حتى، الدروز الى جماعات عرقية مختلفة من فرس وعرب(٢).

أما شكيب أرسلان فإنه ينسب الدروز الى قبائل بنى معروف من القحطانية عرب الجنوب، وينفى عن الدروز أنهم من أجناس مختلفة، ويرى أنهم من عرب الجنوب لأن فى لغتهم إصطلاحات تدل على ذلك (٤). بينما ذكر القلقشندى بنى معروف عند ذكره لبنى المنتفق أنهم من العدنانية (٥). وهذا يعنى أهم عرب خلص وليسوا عناصر وافدة على الشام غريبة عن جنس العرب.

ويتصف الدروز بصفات تميزوا بها هي الولاء للجماعة وحب الحرية والإستقلال والصبر على تحمل المكارة والشدائد.

Encyctopadia of Islam, B. Luis and J, Scheht. V.T. C-G. (1) London, 1956, p. 630

والمصادر هى: أبو المحاسبن بن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، إبن الْجوزى، مرآة الزمان، إبن العديم، تاريخ حلب، التويرى، نهاية الأرب، محمد كامل حسيهن، طائفة الاروز، تاريخها وعقائدها، القاهرة ١٩٦٧، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على ، خطط الشام/ جـ٢، ص١٤.

<sup>(</sup>٣) فليب حتى، تاريخ لبنان، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد الشرباصى، شكيب أرسلان، داعية العروبة والإسلام، ص٧٩.

<sup>(°)</sup> ذكر القلقشندى، أن منازل بنى المنتفق بين البصرة والكوفة والإمارة فى بنى معروف (تهاية الأرب فى معرفة أتساب العرب، ص ٢٧٥).

على أن قبائل عربية مثل التنوخيين إنضموا الى الدروز(١) وكانت هذه القبائل العربية المقيمة في جبال لبنان الساحلية حاجزا بين الصليبيين والمسلمين في دمشق وحلفاء للمسلمين (٢)

## النصيرية (العلوية):

وهم من الشيعة الاسماعيلية، سكنت في شمال لبنان، في جبل النصيرية، يسمى أيضا الإتصارية، وهو جزء من جبل لنان وتمتد بلاد النصيرية شرقا حتى سهل حماة وحمص وحلب وشمالا حتى أنطاكينة. ثم تمتد حتى حدود الأناضول. ويعرف النصيرية (بالعلوية) بينما أسمهم الأصلى (النصيرية)، نسبة الى مؤسس الطائفة النصيرية وهو الفقيه الشيعي محمد بن نصير الذي توفى عام الى مؤسس الطائفة النصيرية وهو الفقيه الشيعي محمد بن نصير الذي توفى عام ١٨٧٣/٢٦.

والنصرية التى كانت تقييم فى وادى التيم من أعمال بعلبك هى التى قتلت بهرام الداعية الإسماعيلى الذى خرج من بانياس فى عام ١١٢٨/٥٢٢ وإتجه بأتباعه الى وادى التيم من أعمال بعلبك وهضبة النصيرية وحاصرهم وقاتلهم ولكنهم هزموه وقتل بهرام فى المعركة عام ١١٢٨/٥٢٢ وإنسحب أتباعه بعد هزيمتهم الى بانياس (٤).

أما عن أهل الذمة، وهم كانوا قبل الإسلام معظمهم من العرب المتنصرة على عقيدة مذهب مصر اليعقوبي، وهو المذي يؤمن بالطبيعة الواحدة وأقليتهم من الموارنة(٥).

<sup>(</sup>۱) فلیب حتی، تاریخ لبنان، ص۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على، خطط الشام، جـ٧، ص١٤.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ١، ص١٤٨، حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام المسياسي جـ٤، ص ٢٠٠ ط. أولى القاهرة ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٤) إبن الأثير، الكامل، جـ، ١، ص ٢٧٩، إبن خلدون، العبر، جـ٤، ص ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٥) إبن خلاون، العير، مجلد ٢، ص٥٠٥.

وكان على أهل الذمة أن يؤدوا الجزية فيؤمنون على أنفسهم وأسرهم وما لهم، ولكن بعض عرب الشام مثل تغلب(۱)، وهم من ربيعة من العدنانية عرب الشمال. (كانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورة السروم علسى حدود الشام)(۱) على المجرى الأدنى لنهر الفرات(۱). كانوا يعفون من الجزية، وأن النبى صلعم نفسه، وضع القواعد لعرب الشام حين توجه الى المدينة وفد من تغلب، وبعضهم مسلمون وبعضهم نصارى، وعقد الرسول للنصارى تغلب صلحا (أبقوا فيه على دينهم على ألا ينصروا أولادهم)(٤) وفى عهد الخليفة عمر، ذهب إليه فى المدينة وفد من تغلب عرب الشام، ليضع عنهم إسم الجزية، أنفه منهم، فقبل منهم، وجعل الصدقة مضاعفة(٥).

وقد عاش أهل الذمة في بلاد الشام ومصر في ظل الإسلام عيشة طيبة حتى عصر سلاطين المماليك، فكانوا يلبسون أفخر الثياب ويركبون البغال والخيل المسمومة، ويستخدمون في المناصب السلطانية ولدى الأمراء المماليك.

ثم تغيرت أحوالهم، وصدرت الأوامر السلطانية في عهد السلطان محمد بن قلاوون بمنعهم من العمل في الدواوين أو لدى الأمراء المماليك، وألا يركبوا

<sup>(</sup>۱) وتغلب هذه هى تظب والل من العناتية عرب الشمال وهى غير تفسب حلوان اليمنية التى تسمى تغلب العليا تمييزا لها عن القبيلة الأولى. (القلقشندى، نهايسة الأرب، ص١٨٧، دائرة المعرف الإسلامية، مجلد ٥، ص٣٢٥ مادة تغلب

<sup>(</sup>٢) القلقشندى، نهاية الأرب، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الأسلامية، إبراهيم خورشيد، مجلد ٥، مادة تغلب، ص ٣٧٦.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) إبن خلدون، العبر، مجلده، ص ٩٤٥، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ٥، مادة تغلب، ٣٢٩

خيلا ولا بغالا. ولبس النصارى عمائم رزقا ولبس اليهود عمائم صغرا، ونشر دُلك الأمر من دنقلة الى الفرات. وطبق فى الآفاق، وخاصة أهل دمشق فإنهم تقدّوا هذا الأمر السلطانى على أهل الذمة بمنتهى الدقة(١).

وقد كان صدور هذا الأمر السلطاني في عام ١٣٠٠/٠٠٠ وذلك عندما شداهد أحد الوزراء المغاربة – وكان في زيارة للقاهرة – أحد النصاري ممتطيا قرسا في ميدان القلعة وجماعة من الناس يمشون حوله، يلتمسون منه قضاء مصالحهم فني ذل وتضرع وهو لايلتفت إليهم ولا يكلمهم، ولكن ينهرهم ويحرض حراسه لإبعادهم عنه، فأنزعج الوزير المغربي من هذا المنظر وطلب لقاء السلطان فإجتمع معه السلطان، ثم طلب السلطان الأمراء، وجمع مجلس حضيره رجال الدين من المسلمين وأهل الذمة. ثم أصدر ذلك القرار وكلفهم بتتقيذه.

اما الموارنة، فكان هواهم لمكان الدين، مع الصليبيين(٢). حتى ان فرنسا هي التي عملت على قيام إمارة لبنانية مستقلة عن سوريا عام ١/١٢٧٨ (٢).

والموازنة هم الكسروانيون وهم تركمان غير كسروان الذين سكنوا في حيل كسروان، وكان للكسروانيين دور في ثورة منطاش التي قام بها الأتابكي منطاش بانب الشام ضد السلطان برقوق، فقد خرج بدلار الناصري والي طر ابلس على السلطان برقوق وتمكن من ضم جماعة من الأمراء المماليك بطر ابلس وحلب وحمص، وإنضم إليه منطاش، وجماعة من التركمان والعرب. وإستولى الناصري على دمشق وأفرجوا عن المسجونين بها. ثم إتجه الناصري

<sup>(</sup>۱) المقریزی، السلوك، جا، ق ۳، ص۹۰۹، إن تغری بردی، النجوم الزاهرة، جه، ص۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على، خطط الشام، جـ٢، ص١٤.

<sup>(</sup>٣) يوسف دريان، نبذة تاريخية، ص١١.

الى القاهرة، وتمكن من السيطرة على القلعة، ونصبوا أمير حاج بن الأشرف شعبان ولقبوه المنصور، وإعتقل السلطان برقوق بالكرك(١).

ثم إختلف منطاش مع الناصرى فقبض منطاش على الناصرى و إستولى هو على السلطنة، وجدد البيعة لأمير حاج المنصور. وأثناء ذلك تمكن الظاهر برقوق من الهرب من الكرك وإتجه الى الشام ودخل دمشق وإنضم اللى برقوق جماعة من بنى عقبة وغيرهم (٢).

فقد إستعان منطاش في حربه ضد برقوق بأهل كسروان وغيرهم من قباتل الشام، وإنتصر منطاش. ثم تغلب عليه برقوق وهزم منطاش وإعتقل.

وبعد أن عاد الظاهر برقوق الى السلطنة وجه عساكر الى تركمان كسروان، وقاموا بطردهم من أماكنهم في جبال لبنان.

وقد ذكر يوسف الدبس رئيس اساقفة بيروت الماروني الكسروانيين الموارنة بجبال لبنان أنهم غير تركمان كسروان الذين طردهم المصريون من جبل لبنان بعد إشتراكهم في ثورة منطاش التي إنتهت بهزيمته وعودة الشام الي مصر عام ١٣٨٨/٧٩١).

أما عن السريان، الذين كانوا يسكنون فى جبل ابنان، فقد ذكرهم إبن خلاون فى العبر فقال أنهم (قد اندرسوا وإنقطع أثرهم) ثم إستدرك فذكر أنه يقال أن السريانيين من أهل تلك الأجيال(٤).

<sup>(</sup>١) إين خلدون، العبر، جـ٥، ص١٠٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه

<sup>(</sup>٣) يوسف الدبس، الجامع المقصل، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، العبر، مجلد ٢، ص٨٨.

إلا أن القلقشندى ذكر أن السريان من بنى سوريان ولم ينسبهم إلى قبيلة (١).

وقد ذكر يوسف دربان، الذى كان نائب البطريرك المارونى فى مصر، السريان فقال أن السريان هم الموارنة الذين كانوا يسكنون جبل لبنان، وهم الذين وصفهم أسقف صور بأنهم المؤمنين السريان الذين قدموا خدماتهم الفرنج عندما زحفوا على القدس بعد فتح أنطاكية. وذكر أن شهادة أسقف صور نثبت أن هؤلاء المؤمنين السريان أنما هم الموارنة، لأن النواحى التى عددها هذا الأسقف والمؤرخ الجليل لم يكن يسكنها تلك الأيام غيرهم ممن يمكن دعوتهم بهذا الإسم(٢).

ونحن إذا تتبعنا تدخلهم فى سياسة المماليك فإننا نجدها غير ثابتة فى إتجاه واحد، فقد كانوا منقسمين فى سياستهم مع المماليك فبعضهم كان بحكم سكناهم فى الشام يقبل الموادعة والتعاون وبعضهم بحكم عدائه وبغضه، كان يقف دائما موقفا معاديا للمماليك.

وإزاء ماقلناه فإن الموارنة كانوا جزءا من أهل الشام، ومعادين للماليك في معظم الأحوال، لأنهم كانوا دائما في نصرة الصليبين بحكم الدين.

وكان ثمة أرمن في أملاك المسلمين يخدمون الخلفاء. ولكنهم أسلموا، مثل الأمير على الأرمنى الذي توفى عام ٨٦٣/٢٥٠ بعد توليته على أرمنية وأذربيجان بوقت قصير. وكان الأرمن يوجدون في مصر بجيش الطولونيين.

وفى منتصف القرن العاشر الميلادى، قام الأرمن الذين هاجروا إلى الأراضى البيزنطية بتعمير قيليقية وشمالى الشام بعد غزو الروم لها، وهاجر منها الأهالى من المسلمين.

<sup>(</sup>١) القلقشندى، نهارية الأرب، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) يوسف درربان، نبذة تاريخية، ص٠٤٠

وقد تمكن أساقفة الأرمن في أنطاكية وطروس في عهد خاجيك الأول (٣٦٠-٩٧٢/٣٨٢) من تحسين أوضاع الأرمن بتلك الأراضي، ثم عمد بعض ولاة هذه المدن من الضباط الأرمن(١) إلى تكوين إمارات أرمينية خلال الغزو السلجوقي لآسيا الصغرى.

وقد تعاون الأرمن مع الفاطميين في مصر وكان بدر الجمالي الأرمني الأصل قائدا للجيش المصرى في الشام، ثم صار وزير للفاطميين (٢٦٦-٤٦٠) الم كثر عدد الأرمن في مصر يتشجيع من بدر الجمالي، ومثل بهرام الأرمني الذي ولي منصب الوزارة الفاطمية وظل نصرانيا، وقد لقي هؤلاء الأرمن رعاية من بعض الخلفاء الفاطميين(٢).

وكان بعض وزراء التفويض من الأرمن. وقد لعب هؤلاء الوزراء الأرمن دورا أساسيا كبيرا في عصر الدولة الفاطمية (٣).

وقد تُمكن الأتراك السلاجقة بعد معركة ملاذكرد عمام ١٠٧١/٤٦٤ من إنهاء سيطرة البيزنطيين على أرمينية واحلال التركمان، وإستقرارهم في أرمينية وكبادوكيا، ومعظم مناطق آسيا الصغرى.

<sup>(</sup>۱) وردت كلمة (الضباط الأرمن) الذين قاموا بتكوين إمارات أرمينية مستغلين الإضطرابات التي حدثت في بلادهم في عصر بني سلجوق في دائرة المعارف الإسلامية (مجلد ۱۷، ص۷۷). ومن مصادرهم 'M canard, Aleo, n visir chetien a l

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، العبر، المجلد ٤، ص١٥٤، ط. بيروت سنة ١٩٦٨، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ٣، مادة أرمينية.

<sup>(</sup>٣) محمد حمدى المناوى، مصر في ظل الإسلام، جـ١، ص٠٧.

ثم ظهر الصليبيون وفي عهدهم تمكن الأرمن بزعامة ليو الكبير ملك الأرمن من إجتذاب عددا عظيما من الأرمن وظهرت قبليقية عام ١١٩٨/٥٩٥ حتى أطلق عليها أرمينية الصغرى. وفي عهد أحد الحكام الأرمن هو الأمير مله الذي دخل الإسلام مضطرا بسبب صراع الأحزاب المناوئة له، وتحول عدد كبير من الأرمن إلى الإسلام.

وقد بسط نور الدين حمايته على هؤلاء الأرمن(١).

ثم ضعف الأرمن وانتقل ملكهم الى سيس الأرمنية المجاورة لحلب فى شمال الشام. وظلوا يؤدون الجزية للمسلمين حتى العصر الأيوبي.

وكان مع الأرمن من الثغور المصيصة وأردن، وطرسوس، أستولوا عليها من الروم وأبقاهم عليها صلاح الدين.

ثم شقوا عصا الطاعة وقطعوا ماكانوا يؤدونه من المال، وغدروا بالتركمان المجاورة لهم (٢). فحاربهم صلاح الدين، وأخضعهم، ورجعوا الى ماكانوا عليه من أداء الجزية، وحسن الطاعة.

وكان الأرمن فى شمال الشام حتى عصر سلاطين المماليك، تارة يشقون عصما الطاعة، وينضمون الى الأعداء وتارة يصيرون على الطاعة وحسن الجوار.

<sup>(</sup>١) دالرة المعارف الإسلامية، مجلد ٣، مادة أرمينة.

<sup>(</sup>۲) كان التركمان يقيمون فى شمال حلب، منذ عهد المرادسية، ثم انتشروا فى لبنان وساحله، وكثر عددهم فى عهد الدولتين النورية والصلاحية واستعربوا وصاروا جنودا فى جيش الدولة منذ ذلك الحين. (محمد كرد على، خطط الشام، ج١، ص١٩.

وكان مع الأرمن من البلاد قبل عام ١٠٠٩/٤٠٠ من الثغور والعواصم، إياس وأدنه والمصيصة، وطرسوس وبغزاس وبهسنى والدربساك، وسيس وفلعة الروم وغيرها. ومنعوا ما كانوا يؤدونه من الجزية.

وفى العصر المملوكى فى عام ١٢٦٩/٦٦٨ حارب الظاهر بيبرس الأرمن وإنتزع منهم بغراس وبهسنى الدربساك وغيرها.

وفى عهد الأشرف خليل فى عام ١٢٧٢/٦٧١ فتح الأشراف خليل قلعة الروم، وكانت من أهل قلاعهم. وكان يقيم بها خليفة الأرمن، وسماها قلعة المسلمين(١).

وفتح محمد بن قلاوون فى سلطنته الثانيسة ١٣٣٧/٧٣٨ قلعة إياس فى شمال الشام وكانت تابعة لنائب الشام المملوكى، ثم صارت الى نائب حلب المملوكى وفتح طرسوس(٢).على ساحل البحر الأبيض وهى من أملاك الأرمن.

وفى عهد الأشرف شعبان قامت حملة عسكرية بقيادة قشتمر المنصورى نائب حلب، بفتح سيس، وجميع بلاد الأرمن. وصارت بلاد الأرمن من يومنذ من البلاد الخاضعة لسلطان دولة المماليك(٢).

أما مساكن الأرمن في الشام نفسه، في أيام المماليك، فكانوا في حلب وفي جبال لبنان من مقاطعة كسروان. وإشتغلوا بالتجارة والصناعة والزراعة والرعى(٤).

<sup>(</sup>١) القلقشندى، صبح الأعشى، جد ؛، ص ١١٩، ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه، خليل بن شاهين، زبدة كشف المماليك، الباب الثانى، فى وصف السلطنة، ابن اياس، بدائع الزهور، جد ١، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، صبح الأعشى، جه ٤، ص١٣٤، ابن اياس، جه ٢، ص١٩٨.

<sup>(</sup>٤) ابن فضل الله العمرى، التعريف بالمصطلح الشريف،ط.القاهر ١٣١، ص٥٥،أتطون خاتجى، مختصر تواريخ الأرمن، ص ٢٨٩، ط. القدس، ١٨٦٨.

وممن تولى من الأرمن مناصب دينية فى مدينة أنطاكية، إبن العبرى (ت ١٢٨٦/٦٨٥) وكان له مكانة عالية عند السلطان الناصر بن قلاوون(١).

والخلاصة أن الأرمن سواء كانوا فى شمال الشام، أو فى داخل الشام نفسه، فإن موقفهم في أيام المماليك إختلف عن موقفهم قيلهم وذلك لوجود أخطار على الشام، لم تكن قبل المماليك، ولاسيما أن الشام كان دائما فى ثورة على سلطة المماليك.

ثم الأقليات المسيحية، وهم يقايا الصليبيين منهم الروم الأرثوذكس، والروم والكاثوليك والبروستانت وكانوا موزعين في أنحاء لبنان(٢).

وأما اليهود. وكانوا يعيشون فى الشام فى مدن القدس وحلب وبيروت ودمشق فهم فرق ثلاثة، هم: الربانيون والقراءون والمسامرة. ولهم رئيس يقوم على أمور الدين، لطانفته، وهي تماثل وظيفة البطرك في النصارى.

ويليه الخزان ومهمته الخطابة والوعظ، والإرشاد، والشليحصبور، ويـؤم اليهود في الصلاة.

ولكل من الربانيين والقرائين توراة خاصة بهم. وينفرد الربانيون بشروح موضوعة لفرائض التوراة. وتفريعات على التوراة نقلوها عن النبى موسى، ويصفون ما وقع من صفة الله فى التوارة، ويذكرون لهم تأولا فى الصفات الربانية.

أما القراؤن فإنهم يقفون مع ظواهر نصوص التوراة ولايزيدون عليها فيذكرون أفعال الله على ظواهرها.

<sup>(</sup>١) ابن العبرى، تاريخ مختصر الدول.

<sup>(</sup>٢) نعوم شقير، تاريخ سيناء، جـ ٣، ص ١٧٥، القاهرة ١٩١٦.

وهؤلاء الربانيون والقراؤون ينكرون أن طائفة السامرة التى لها توراة تختلف عن توراة الطانفتين السابقتين في كثير من الأحوال ينكرون أن هؤلاء السامرة من اليهود.

ومن رؤساء اليهود في مصر والشام في العصر المملوكي، اين الموفق بن شمويل الطبيب، الذي صدر له في عهد المنصور قلاوون في عام ١٢٨٥/٦٨٤ توقيع برئاسة سائر الطوائف اليهودية بمصر والشام(١).

<sup>(</sup>١) المقريزي، السلوك، جـ١، ق٣، ص٧٢٧.

## onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الغصل الثاني العصبية العربية في الشام

- العصبية عند العرب.
- موقف الاسلام من العصبية.
- أثر الاسلام في تكوين أمة عربية واحدة محورها الدين، تسمو على مبدأ العصبية القبلية العربية.
  - ضياع مبدأ الامة منذ الحكم الأموى في الشام.
  - موقف عرب الشام من العباسيين، في زمن قوتهم.
  - موقف عرب الشام من العباسيين، في زمن ضعفهم.
  - موقف عرب الشام من البويهيين والفرس في العراق.
  - موقف عرب الشام، في وقت الفاطميين الذين اعتمدوا على المغاربة.
    - موقف عرب الشام في زمن الصليبيين.
    - موقف عرب الشام في عصر الأيوبيين.
    - موقف عرب الشام في عصر المماليك.

وقد لعبت هذه العصبية(۱) العربية القبلية ، دورا في انقسام العرب قبل الاسلام. وقامت بينهم الحروب في الجاهلية، ومن أشهرها حرب البسوس (يوم البسوس)(۲) وهي أعظم حروبهم لأنها دامت أربعين سنة، وقامت بيت بكسر وتغلب(۲). التي كانت تقيم في

<sup>(</sup>۱) يعرف ابن خلون العصبية بأنها شهور التماسك والتضامن والاندماج بين من تربطهم رابطة الدم، وهي على مثل هذا النحو مصدر التكامل التي تربط أفراد القبيلة الواحدة (ابن خلدون، المقدمة، الباب الثاني، فصل ٨)، الزمخشري أساس البلاغة، مادة عصبية، ماجد، التاريخ السياسي للدولة العربية عصورالجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين، ص٤٤، القاهرة ٢٥١، عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام حتى سقوط الدولة الأموية، ص١١، اسكندرية ١٩٧٤، وأنظر على مظهر فسي العصبية عند العربية.

<sup>(</sup>٢) سميت الحروب بين قبائل العرب بأيام العرب لان العرب كانوا يتصاربون في النهار.

<sup>(</sup>٣) وكان سبب حرب البسوس أن ناقه كانت للبسوس - خالة جساس - قد كسرت بيضة حمام في حمى كان قد أجاره كليب بن وائل فأصاب كليب ضرع الناقة بسهم فقتل جساس كليب. فقامت الحرب بين القبيلتين بكر وتغلب ودامت أربعين سنة (القلقشندى ، نهاية الأرب في معرفة أنبساب العرب، ص٤٥١). وأما كليب قهو الذي تقول فيه العرب أعز من كليب بن وائل وبمقتله هاجت بكر وتغلب (ابن فتيبة، الشعر والشعراء، ج١، ص٢٦، تحقيق أحمد شاكر ، القاهرة ١٣٦٤ هـ) وقامت بين بكر وتغلب أيضا حروب ثلاثة عرفت باسم (يوم الحنو) و(يوم واردات) و(يوم التحالق) وقد عرف يوم التحالق بهذا الاسم لأن أحد الفريقين المتحاربين حلقوا رؤوسهم لتكوت علامة لهم. ومثل الحروب التي قامت بين الأوس والخزرج منها حرب عرفت بيوم بعاث وحرب عرفت باسم (يوم قباء).

ديار ربيعة من بلادالجزيرة المجاورة للشام وكانت على علاقة بقبائل الشام(۱). وقد ظل هذا الانقسام العربى -المظهر للعصبية - بعد ذلك مصطبغا بصفات عديدة وأسماء مترادفة مثل القيسية واليمنية ، نسبة الى أشهر قبائل العرب حيث الأولى مركزها الحجاز وهم العرب المستعربه. والثانية جنوب الحجاز وهم العرب العرب العاربه.

وأما أسباب هذا الاتقسام بين القيسية واليمنية، فان أهل اليمن كانوا يدعون أنهم أشرف وأفضل من سكان الحجاز. والحجازيون ينكرون ذلك، ويدلون بأفضليتهم عليهم مما يبين التعصب الأعمى للجماعة، بحيث ظهر من مقاصد شعرهم ما يعرف بالمفاخرة والمناظرة. فتمادوا في المناظرة والمفاخرة حتى أدى ذلك الى المشاحنة والاشتباك. فوشجت النعرة العصبية وتحزب كل قبيل الى أهله، فاشتعلت الحرب الأهلية وتتبهت قرائح الشعراء، ففتحوا بابا خاصا لمديح قومهم وذم خصومهم(٢).

ثم جاء الاسلام وهم أحزاب متطاحنة، فحاول أن ينسيهم هذا التطاحن. اذ الاسلام جاء يدعو لنبذ العصبية القبلية وتكوين أمة عربية واحدة محورها الدين لا تحفل بالمآرب الفردية أو العصبية القبلية وانما يوجد ترابط بين أفراد الأمة، ولذلك فقد آخى الرسول في المدينة بين المهاجرين والأتصار، فقال (تآخوا في الله أخوين أخوين) (٣). وهكذا جمع الاسلام بين العرب وجعل منهم أمة واحدة.

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية، ابراهيم خورشيد، مجاده، ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) المسعودي ، مروج الذهب، جـ٣، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابراهيم الابيارى، المختار من سيرة ابن هشام، ط. الشعب ثالثة، ص٥٥، وأنظر: Encyclopedie de L'Islam. A-D M th. Houstma. R.Basset. t.W. Arnold et R Hartman 1913. Paris. Ansap.

وبالرغم من جهود الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى الربط بين العنصرين من المهاجرين والأنصار بالتآخى فيما بينهم، فقد كادت تظهر العصبية من جديد بخطرها الشديد فى مجتمع المدينة فى عام ٢/٢٦ (١) وبلغ الرسول الخبر، فترفق وأخذ يسوس الأمر حتى استقامت الأحوال وهدأت النفوس من جديد.

ولما تمكن مبدأ الأمة من نفوس العرب حينما عاد اليها رشدها بعد القضاء على حركة الارتداد وسيرهم وراء زعيم واحد وهو أبو بكر، الذى تمكن بهذا المبدأ من تخليص العرب الذين كانوا تحت الاحتلال الرومى، والعرب الذين كانوا تحت الاحتلال الوحك.

<sup>(</sup>۱) وذلك عندما تزاحم اثنان احدهما من المهاجرين من قبيلة بني غفار والآخر حليف بنى عوف من قبيلة الخزرج على بئر ماء يريد كل واحد منهما أن يسبق أحدهما الآخر في الحصول على الماء، فافتتلا، فصرخ الجهنى : يامعشر الأنصار، وصرخ جهجاه: يامعشر المهاجرين (ابراهيم الابياري، المختار من سسيرة ابسن هشام، ص٩٧). وحاول عبد الله بن أبي وكان رئيس قبائل الأوس والخزرج ودخل الاسلام كارها لأنه كان سيتوج ملكا على المدينة قبل قدوم المسلمين اليها (وكان رأس المنافقين واليه يجتمعون) حاول ابن أبي استغلال هذه الحادثة ونادى في قومه بطرد المسلمين من المدينة وأشعل نار العصبية بين المسلمين، ولكنه فشل في محاولته (المختار من سيرة ابن هشام، ص ٢٠،١٠).

ثم كانت الفتوحات الكبرى ولكن بدأت النكسة بعد ذلك بفتسة عثمان مما أعاد العصبية التى تزعمها الأمويون فى الشام، لأن معاوية كان واليا من قبل الخلافة على الشام ، فأراد أن يأخذ بثار عثمان، فحرض قبيلة كلب ضد معارضيه ممن اتهمهم بدم عثمان. وان كان بسبب دهائمه تمكن من أن يستميل غيرها من القبائل غير اليمنية فى حربه ضد أعدائم ممن اتهمهم بمقتل عثمان فمن ذلك قبيلة تغلب فقد مالأت عليا أول الأمر، ثم ما لبثت أن انضمت للأمويين وحاربت فى صف معاوية (۱). فكانت الفتلة الكبرى هى عودة مبكرة للعصبية والقضاء على مبدأ الأمة الواحدة الذى سعى الاسلام الى قيامه. ومن هنا بقيت العصبية أمدا طويلا. ولم يكن عجيبا أن تعود الى الاشتعال بين الحين والحين.

وقد اتخذ المسلمون من عرب الشام موقفا مميزا من غيرهم من الشاميين غير العرب بالنسبة لدفع الجزية وهي ضريبة تفرض على أهل الذمة (١). فمثلا قبيلة تغلب (١). من عرب الشام من العدنانية عرب الشمال، عقد لهم الرسول صلحا (أبقوا فيه على دينهم على ألا ينصروا أولادهم (٤).

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية، ابراهيم خورشيد وآخرين، مجلده، ص ٣٣١، مادة تغلب.

<sup>(</sup>٢) ابن خلاون، العبر، مجدد ٢، ص ٤ ٥ ٩، دائرة المعارف الأسلامية مجدد، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) وتغلب هذه هى تغلب والل من العنائية، عرب الشمال وهى غير تغلب حلوان اليمنية، تغلب التى تسمى تغلب العليا تمييزا لها عن القبيلة لأولى (القلقشندى نهاية الارب، ص ١٨٧، دائرة المعارف الاسلامية، مجلده، ص ٣٢٥، مادة تغلب.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، العبر، مجلد ٢، ص ٥٠٤، داترة المعارف الاسلامية، ابراهيم خورشيد، مجلد ٤٥، ص ٣٢٩.

وفى عهد الخليفة عمر رفع عنهم إسم الجزية أنفة مهم، وصارت عليهم الصدقة مضاعفة(١).

وكان من أعظم أسباب نجاح العرب في فتح الشام، أنهم نبذوا العصبية القبلية فيما بينهم، فالخليفة ابو بكر الصديق، كان يعين بعض فرسان العرب الشجعان من قبيلة ما ويجعلهم تحت راية قائد من قبيلة أخرى حسبما تقتضيه ضرورة تنظيم الجيوش العربية الفاتحة(٢).

ومن أمثلة ذلك ما ذكر و الواقدى في كتابه (فتوح الشام) من أن الخليفة أبو بكر دعا ربيعة بن عامر وجعله جنديا في سرية يزيد بن أبى سفيان، وقال ليزيد (هذا ربيعة بن عامر من ذوى العلا والمفاخر، وقد علمت صولته، وقد ضممته إليك وأمرتك عليه، فأجعله في مقدمتك، شاوره في أمرك، ولا تخالفه فقال يزيد، حبا وكرامة (۱). وقد كتب لهذه السرية النصر على الروم في معاركهم بأرض الشام في عهد ابى بكر (٤).

كذلك كان :عض فرسان جيش المعلمين من أهل الشام أنفسهم وانضموا الى المسلمين وحاربوا في صفوفهم ضد قومهم وضد الروم. وذلك مثل، مصعب بن محارب اليشكرى، وكان قائدا في جيش المسلمين في فتوح الشام، في عهد أبي بكر (حارب على رأس • • ٥ فارس من قومه ومن أهل اليمن، وهو الذي أحرز النصر على بلده العواصم وعلى قنسرين)(٥).

<sup>(</sup>١) ابن خلاون، العبر، مجلد ٢، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) الواقدى، فتوح الشام، ص٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر تقسه، ص ٤.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص٥٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه.

ومثل عبد الله ابن المعتم الذي نجح بمساعدة العرب النصارى في تدبير مكيدة استولى بها على معسكر الروم وحصنين من حصونهم في عام ٢ / ٢٣٠ في شمال الشام. حدث ذلك بعد اعتناقهم الاسلام ودخولهم فيه بجهود عبد الله بن المعتم الذي دخل معهم في مفاوضة للدخول في الاسلام خلال القتال ونجح في ذلك (١).

ومن هنا يتبين أثر الاسلام في تكوين أمة عربية واحدة محورها الدين، ولا تحفل بالمأرب الفردية أو العصبية القبلية.

وبالاضافة الى ذلك، فقد كانت القبائل العربية والعشائر فى ظل الحكم الأموي فى الشام (٢) ولذلك فان الأموي فى الشام بما فيها اليمنية والقيسية تكون جيش الشام (٢) ولذلك فان التنافس على المراكز القيادية فى الدولة الأموية بين القبائل العربية فى الشام كان له أكبر الأثر والخطورة على الدولة الأموية.

وقد زاد الخلفاء الأمويون من حدة هذا التنافس، اذ أن سياستهم اعتمدت في غالب الأحيان على ضرب القبائل بعضها ببعض في الشام(٣). ليجعلوا أنفسهم فوقها. وحتى ولاتهم كانوا يجعلون مصالح الدولة فوق كل شئ ، حتى

<sup>(</sup>۱) دائرة المعارف الاسلامية، مجلد ٥، مادة تغلب، ص ٣٣٠، ومن مصادرهم: (الطبرى، جـ١،ص ٢٤٧٤ – ٢٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) الواقدى، فتوح الشام، ص٥، ط. المطبعة العثمانية ١٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) فلهوزن، تاريخ الدولة العربية، ص٠٤٣،ط.القاهرة١٩٥٨، ترجمة عبد الهادى أبوريدة

ولو كان ذلك لا يتوافق على مبدأ الأمة ويتعارض مع تعاليم الدين(١). فلم يكن الحكام الأمويون وولاتهم يهتمون بالحياة الدينية أو الاجتماعية التسى تتناسب مع العنة. ومن أمثلة ذلك أن معاوية مؤسس الدولة الأموية هو أول من (جعل هذا الأمرملكا)(١). وورثة لأبنانه من بعده.

وكانت تقوم بادارة الدولة كل قبيلة تأتى مع كل خليفة قادم لتولى الخلافة، ويقع العداء المرير بين القبيلة المخلوعة والقبيلة الحاكمة. ونتيجة لهذه السياسة عادت العصبية وقويت بشدة في الشام. ومن أمثلة ذلك، معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية، ومن قبل والى الشام في أيام الراشدين.

فقد كان الخلاف في بلاد الشام بين قبائل قيس عرب الشمال وقبائل كلب عرب الجنوب، وكان سببه النزاع خول الخلافة. وكان وسط الشام لقبيلة كلب وكان معاوية يقيم في دمشق المنطقة الكلبية، وتزوج معاوية امرأة هي ميسون بنت بحدل وهي من أشراف كلب، وجعل ابنها يزيد بن معاوية وليا للعهد(٢). وقد زادت حدة الخصومة بين القيسية والكلبية بعد مصاهرة معاوية لقبيلة كلب. وكان أن أخذت قيس جانب أعداء الدولة الأموية، والخارجين عليها. بينما حافظت كلب على ولاتها للأمويين. فكان عداء قيس لبني أمية بسبب ما كان كلب من شأن بسبب يزيد وابنه معاوية لأن أم كل منهما كانت من قبيلة كلب(١).

<sup>(</sup>١) ابن كثير، البداية والنهاية، جه، ١، ص ٣٠٨ ، وأنظر:

Goldziher Etudes sur la trafition Islqmiaque Extraites du tome II des.P. 35-377-39.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير، البداية والنهاية، جـ، ١،٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل في التساريخ، جدا، ص٥٥، فلهوزن، تساريخ الدولة العربية، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

وأيضا اعتماد الخليفة يزيد بن الوليد على اليمنية لأنهم كانوا أخواله وخصوصا كلب، ولم يكن أحد من قيس يغشاه، أو يقف ببابه(١). فظهرت الخلافات القبلية.

ومن أمثلة أيضا ما ذكره الأوزاعى (ت٧٧٣/١٥٧٧) امام أهل الشام عن صحابة النبى الذين انتشروا فى أنحاء الدولة الاسلامية يعملون على نشر حقيقة جوهر الدين ويعطون تاثيرهم الحسن والقدوة فى المجتمعات الاسلامية التى كانت حديثة عهد بالاسلام، وكانوا على عكس الولاه الأموبين الذين كانوا يتدخلون ليفرضوا آراءهم على هؤلاء الصحابة ويمنعوهم من حرية الكلام أحيانا(٢)، فحين كان الاوزاعى باليمامة يشرق مكة لقى أحد ولاة بنى أمية وكان يلزم أصحاب رسول الله عليه الصلام والسلام هؤلاء أن يسموا المسئ منافقا، وقد وافقوه على قوله اضطرارا ، مما يبين النقيضين بين هؤلاء الصحابة وبين الولاة الأموبين(٢).

<sup>(</sup>۱) الطيرى، تاريخ الرسل، جـ٧، ص٢٧١.

Goldziher. Etudes sur la tradition Islamique Extraires du tome II (Y) des P.35-37-39.

<sup>(</sup>٣) قابل الأوزاعي، بعد ذلك عطاء بن أبى رباح - وهو تابعى جليل - (ت١١/١١٢٧) وناقشه في ذلك، فقال له عطاء (ما أرى بذلك بأسا، يقول الله تعالى الا أن تتقوا منهم تقاه). (ابن كثير، البداية والنهاية، جـ١٠مس٣٠٨) والآية نصها: (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ ، الا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه والى الله المصير). (٣-٢٨).

ولعل المظهر القوى لعودة العصبية بشدة الى الشام فى أيام حكم الخلافة الأموية، موقعة مرج راهط، بنواحى دمشق(۱). اجتمعت غسان والسكاسك والسكون وتتوخ وكلب وهم من قضاعة البمنية عرب الجنوب لتمثل حزب الحكومة. بينما أخذت سليم وعامر وذبيان، وهم عرب القيسية عرب الشمال جانب المعارضة. وبدأ القتال بين الفريقين في المحرم عام ١٨٤/٦٠ واستمر فى مرج راهط عشرين يوما. ثم هزمت قيس(١). وعلى الرغم من انتصار الأمويين فى مرج راهط، الا أنها أوجدت للأمويين من المشاكل الداخلية التى اشتدت بين القبائل مما أعاقها عن مواجهة الروم عدو العرب الأول آنذاك الذين انتهزوا فترات الصراع الداخلى فى الدولة الأموية.

وحتى فى عداوتهم للروم ظهرت العصبية العربية فى الشام لتشتت قواهم أمام عدوهم، فقد لعبت العصبية القبلية فى الشام دورا بلغ تاثيره عليهم وهم فى مهمة أتهم كانوا من القيعية عرب الشمال، واليمنية عرب الجنوب، وكانوا يشكلون الميمنة والميسرة لجيش الشام، وكانوا فى مهمة حربية الى تخور الشام لتاديب الروم. فقام ثابت بن نعيم زعيم اليمنية بتحريض اليمنية عن الانفصال عن القيسية والعودة الى أهلهم. الا أن مروان أخر خلفائهم تغلب عليهم وفرض عليهم طاعته (٢).

<sup>(</sup>١) ياقوت العموى، معجم البلدان، جـه، ص٥٠١.

<sup>(</sup>٢) الطبرى، تاريخ الرسل، جـه، ص٣٣، ٥٣٧، ٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرى، تاريخ الرسل، جـ٧، ص٥٩٠.

وعلى الرغم من أن الشام كله كان قد بايع لمروان بن محمد بالخلافة الا أن اليمنية بزعامة ثابت بن نعيم الجذامي ثاروا عليه فحارب مروان اليمنية (حتى استقامت له الشام كلها)(١).

وقد استمرت العصبية القبلية التي كانت سائدة في العصر الأموى، في العصر العباسية في العصر العباسي أيضا متمثلة في نزاعات مستمرة. ولم تكن الدولة العباسية في أول أمرها تعتمد على الغرس كلية، وانما تعتمد على العرب، فقد ذكر الشاعر مروان بن أبي حفصة في قصيدة له أن جيش بني العباس كان يجمع في صفوفه عربا وعجم، فمن ذلك قوله:

كتائب لبنى العباس قد عرفت ما ألف الفضل منها العجم والعرب(٢)

وفي عهد الدولة العباسية بلغ سلطان الغرس الغاية، ولم يعد نفوذ لقيس أو ليمن. بحيث تلاشى نهائيا. وكان لذلك رد فعل لمدى العرب، سيظهر أثره واضحا في الشام، حيث لم يعد يعتمد العباسيون على قبائل الشام العربية، ولم يمثلوا في الجيش العباسي.

فأهل الشام وخاصة كلب وقيس الذين ساءهم ما حدث الأسرة بنى أمية في الشام، اجتمعت كلمتهم على الثورة ضد نظام الحكم العباسي، في عهد الخليفة العباسي السفاح(١٣٢-١٣٦/، ٧٥-٧٥٣) دفاعا عن مصالحهم التي كانت مع الأموبين حيث كانوا جعلوهم مركز خلافتهم ورجال دولتهم.

كذلك كانت تتدخل أحوال شخصية لعرب الشام في مصادمات مع الولاة العباسيين، فقد اعتدى أحد قادة جيش العباسيين الذي قدم الى بالس من.

<sup>(</sup>١) نفسه، ص ٢٤، ابن الأثير، الكامل، جـ٤، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) الطبرى، تاريخ الرسل، جـ۸، ص۲۵۷.

نواحى حلب على بعض أفراد البيت الحاكم من أسرة مسلمة بن عبد الملك، وكانت تقيم في بالس، فشكوا الى أبى الورد مجزأة الذى قتل القائد وأعلن الثورة على العباسبين(١)، فثارت كلب فى تدمر، وقيس فى قنسرين وأهل الجولان والبلقاء وحمص وفى دمشق.

ثم ظهرت العصبية مرة أخرى فى جيش الشام أثناء الحرب بين مروان بن محمد وبنى العباس فى معركة الزاب الأعلى(٢).وكانت كفة مروان راجحة فى البداية، ولكن الهزيمة لحقته عندما رفضت قيس عرب الشمال أن تقاتل دون قضاء عرب الجنوب(٢).

ولعل من أسباب هزيمة مروان في هذه الواقعة حيث أنسحب قيس التغلب العصيية وإهتمام كل قبيلة بمنافسيها، بحيث أن الدولة لم تعد تهمهم.

وقد إنتهى الأمر بخذلان قبائل الشام لمروان بن محمد آخر خلفاء بنسى أمية ولم ينفع مروان تعصبه للقيسية عرب الشمال فغدروا به وخذلوه(٤).

وهكذا انتهى الصراع بين كلب وقيس بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية عام ٧٤٩/١٣٢.

<sup>(</sup>١) إين خلاون ، العبر، مجلد ٣، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>۲) الزاب الأعلى: بين الموصل واربل وجمع زاب زوابي (ياقوت الحموى، معجم البلدان، المجلد ٣، ط. بيروت، ١٩٥٧، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٣) فلهوزن، تاريخ الدولة العربية، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٤) المسعودى، مروج الذهب، ص١٧٩.

وبايعوا جميعهم - الكلبيين والقيسية، لأبي محمد عبد الله، (وقالوا هو السفياني المنتظر)(۱). إلا أن جهودهم ذهبت سدى. وقتل قائدهم السفياني في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (١٣٦-٥٥/١٥٥-٧٧١). ثم لم يلبث أن تفرقت كلمتهم مرة أخرى وظهر الإنقسام بينهم لأول حادث وقع بينهم.

ومع وجود الحكم العباسى الذى لم يرفعهم مثلما كانوا فى ظل الحكم الأموى، فإن العصبتين لم تتحدا وإستمرا فى تصادلهما, وكانت أيضا على أساس حادث فردى، وتناسوا أنهم ينتسبون الى أمة واحدة.

ففى عام ٧٩١/١٧٥، هاجت الفتنة بالشام، بين اليمنية والقيسية، وذلك عندما قتل رجل من اليمنية رجلا من القيسية، فإجتمعوا لثأره، فقام والى دمشق بجمع كبار العشائر، ليصلحوا بينهم، ولكن استمرت الحزازات، ولم يتم الصلح إلا بعد سنين(٢).

وفى عام ٧٩٦/١٨٠ عادت العصبية بين القبائل، وتجددت الحزازات والأحقاد، واهتم الخليفة الرشيد بهذا النزاع لأنه كان لايريد للعرب أن تتمزق، وهو الخليفة العربى، ذلك ولاسيما أنه كان قد وقف موقفا خاصا من القومية الفارسية بنكبته للبرامكة. وارسل الخليفة الرشيد الى جعفر بين يحيى، وقال له (أما تخرج أنت أو أخرج أنا، فقال له حعفر، بل أقيك بنفسى(٢). ثم توجمه جعفر اللى الشام، وتمكن من إصلاح الأحوال وصالح بين القبائل.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، العبر، مجلد، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر تقسه

<sup>· (</sup>۳) الطبرى، تاريخ الرسل، جـ ٨، ص ٢٦٢.

وهكذا أصبح الشام بؤرة للثورات ضد الدولة العباسية. وتكرر ظهور السغياني مرة أخرى في محاولة بانسة لإحياء مجد الشام القديم، مما أضعف ثقة الخلفاء بالعرب، وصاروا يعتمدون على العنصر الفارسي، الذي إتتخذوه جندا بخرسان وبغداد، أكثر من إعتمادهم على العنصر العربي(۱) في القضماء على الفن والثورات التي كانت تهيجها العصبيات العربية في الشام وفي غيرها. ثم ضعف أمر العرب وأصبحوا لايتحمسون للقتال تحمس الفرس، فبلغ سلطان الفرس غايته وقويت شوكتهم(۱). فأوقع بهم الخلفاء وصادروا أموالهم(۱).

ثم حاول العباسيون في بغداد التخلص من نفوذ الفرس بآخرين غيرهم، فأدخلوا الأتراك، والبربر والصقالبة. فإستبد هؤلاء بالسلطة وخاصة الأتراك حتى صاروا هم أصحاب النفوذ في الدولة العباسية(٤).

ومنذ أن بدأ يضعف الحكم العباسى، فإنه حدث شبه تقارب وإندماج ما بين العصبتين ظهر على الخصوص فى العصر العباسى الثانى (٢٣٢-٢٠٦٥) وذلك إنه مع هذا النفوذ التركى، النفوذ الفارسى كان للنفوذ العربى، وخاصه فى الشام قوة لايستهان بها فالعرب وكانت لهم المناصعب العليا فى العصر الأموى، وتقلصت فى العباس الى حد ما.

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، تاريخ الرسل، جـ٨، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) العصدر نفسه

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه جـ ۱۰، ص ۲۰۹، ابن كثير، البداية والنهاية، جـ ۹، ص ۲۹۳، ۲۰۳، ۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير، البداية والنهاية، جـ٩، ص٢٩٩،٢٩٢، محمد كرد على خطط التسام،جـ١، ص١٩٧٠.

ومن قبل تمكن الفرس في عهد الدولة العباسية من الخلفاء العباسيين، وبسطوا نفوذهم في كل ناحية وصقع، وبلغ سلطانهم الغاية.عندنذ أحس العرب بضعف سلطانهم، فظهر شبه تقارب وإندماج بين العصبتين في بلاد الشام. الأولى، الحمدانية(۱). وكان الحمدانيون في حلب (يرون رأى الشيعة ولذلك كثر النشيع في شمال الشام على عهدهم)(۲). وذكر ياقوت حمص في شمال الشام، فقال أن أكثر أهلها شيعة(۲). وذكر المقدسي أن عمان أيضا أكثر أهلها شيعة(٤). فقال أن أكثر أهلها شيعة(١). وذكر المقدسي أن عمان أيضا أكثر أهلها شيعة(٤). فالعرب، الذين هاجروا الى الشام والعراق في أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) من الجزيرة العربية، من الخليج، شكلوا في العصر العباسي قوة سياسة، كان لها عند الخلفاء شأن كبير، فقد صاروا قوة لايستهان بها في فترة ضعف الخلافة العباسية في بغداد. فأقام بنوحمدان – من بني تغلب – فترة ضعف الخلافة العباسية في بغداد. فأقام بنوحمدان – من بني تغلب – الدولة الحمدانيه في الموصل. (٣١٧ – ٣٩٤/٩٢٩ – ١٠٠١) ثم في حلب (٣٣ – ١٩٤٤/٣٩ الدولة المرادسية في حلب (٣٢ – ١٠٧٤/٤٧ ). وأقام بنو عقيل دولتهم في ديار بكر والجزيرة بالعراق (٣٨٤ – ٣٨٤) (٥).

<sup>(</sup>۱) (بنوحمدان ( بطن من بنى تغلب بن والل من العناتية عرب الشمال ومنهم سيف الدولة بن حمدان مؤسس الدولة الحمدانية في شمال الشام في حلب عام ٣٣٣/٩٤٤.

<sup>(</sup>ابن خندون، العبر،جـ،، ص٣٠٥، القلقشندى، نهاية الأرب، ص ٢٣٧,

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على، خطط الشام، جـ١، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموى، معجم البلدان، مجلد ٢، ص ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٤) المقدسى، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص١٧٩،ط. ثاتية، ليدن ١٩٠٦.

<sup>(</sup>٥) القلقشندي، صبح العشي، جـ، ص ١٦٨، ١٦٩.

وتعد الدولة الحمدانية أهم هذه الدول. فقد جمعت شمل العرب في بلاد الشام، وقاومت بهم العصبيات التركية والفارسية، واشتبكت مع هذه العصبيات وعملت على طرد النفوذ التركي والفارسي من بغداد والشام، وحاربت في سبيل إستعادة النفوذ العربي في الشام، وبغداد(۱)، حتى أن الخليفة المتقى بالله (٣٢٩-٣٣٧، ٩٤١ - ٩٤٤) قلد ناصر الدولة بن حمدان عام ١٩٤١/٣٥ مرة الأمراء وخلع عليه هو وأخيه سيف الدولة بن حمدان، وتمكن ناصر الدولة بن حمدان من دخول بغداد في عام ١٩٤١/٣٥ في إحتفال مهيب. إلا أن ثورة الأثراك بزعامة توزون(۱). تغلبت على ابن حمدان. واستمر الصراع بين العرب والترك، بينما عقد صلح بين الفرس والعرب وذلك بعد تدخل سيف الدولة في الصلح بين أخيه ناصر الدولة ومعز الدولة البويهي(۱). وهم من عنصر فارسي التي كانت سيطرت في إيران ودقت أبواب – الحجاز وسيطرت على الخلافة العباسية وأعادت هيمنة الفرس من جديد عليها.

<sup>(</sup>١) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ،، ص١٦٣.

<sup>(</sup>۲) تزعم توزون وكان رئيسا للشرطة في بغداد، ثورة الأتراك ضد العرب وعلى رأسهم إين حمدان، الذي تمكن من فكل ابن راتيق زعيم الأتراك، فقلده الخليفة المتقى بالله امرة الأمراء، محاربة توزون في عام ۳۳۱/۳۳۱ وطارد العرب الى الموصل وتقلد توزون امرة الأمراء (أحمد أمين، ظهر الإسلام، جـ١، ص٥٧، القـاهرة ط. ثالثـة موزون امرة الإمراء (أحمد أمين، ظهر الإسلام، جـ١، ص٥٧، القـاهرة ط. ثالثـة الإسلام العام، القاهرة ١٩٥٠، ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن خلاون ، العبر، جـ٤، ص ٥١٠، والبويهيون/ اسرة فارسية قوية اتخذوا لقب الملوك بدلا من أمير الأمراء السابقة وكاتوا شبيعة. (ماجد، ظهور خلافة الفاطمين وسقوطها، القاهرة ١٩٦٨، ص ١٠١.

ولما تمكن البويهيون من بغداد، وقاومهم العرب في بلاد الجزيسرة والعراق وحاربوهم ولكن تغلب البويهيون على العرب وإمتدت سيطرتهم على دمشق عندما إستولى عليها أفتكين مولى معز الدولة إبن بويه. وأفتكين ولو أنه لم يكن فارسيا ولكنه تركى إلا أنه كان عونا للفرس في الشام. وقطع منها الخطبة للمعز الفاطمي حيث كانت الشام مسرحا للتنافس بين الفاطميين الذين نشأوا في المغرب ونقلوا خلافتهم الى مصر وبين الخلافة العباسية التي سيطر عليها البويهيون، وخطب لخليفة يغداد عام ٩٧٤/٣٦٤. ثم إستردها الفاطميون من البويهيين، وقبض على أفتكين وأرسل الى مصر (١).

ولعل عرب الشام بالنسبة لأفتكين كانوا عنصر تأبيد بإعتبار أن أهل الشام سنة في غالبيتهم وأن الفاطميين الذين وجدوا في مصر كانوا يطمعون فيها فوجدوا في أفتكين من يحميهم(٢).

ولقد إمتاز عنصر بنى حمدان بعصبيته العربية ضد الفرس والترك وضد الروم، فقد قاتل سيف الدولة بن حمدان الروم وصدهم عن بلاد الشام، وحمى الثغور حتى بلغت غزواته للروم أربعين غزوة. (ولولاه لأستولى الروم على الشام في غفلة العباسيين)(٣). مما يدل على أن العصبية قلت بين عرب الشام وأصبحوا يتميزون ضد أعدائهم بما فيهم العدو الأكبر وهو الروم.

على أن نجاح هذه القبائل العربية في تاسيس دولة في شمال الشام. كان نقلة كبيرة في حياة تلك القبائل وتجربة رائدة في تاريخها.

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الأعشى، جـ٤، ص١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) ماجد، ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها، القاخرة ١٩٦٨، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد أمين، ظهر الإسلام، جـ١، ص٥٧، ٢٠ط. ثالثة، القاهرة ١٩٥٢.

كما كانت تحركات تلك القبائل العربية في الشام بقيادة ناصر الدولية بن حمدان وأخيه سيف الدولة تتم بتأييد من الخليفة العباسي المتقى بالله الذي أعجب بشجاعتهما وتمكنهما من القضاء على معارضيه مشل ابن رائبق زعيم الأتراك(۱)، الذي بعثه الخليفة العباسي المتقى بالله لينقذ الشام ومصدر من الخشيد محمد بن طغج، فعصا ابن رائق الشام، وحاول أن يقيم لنفسه دولة بها فحاربه الحمدانيون وقتلوه عام ٣٣٠/١٤٩، واستولى سيف الدولة على حلب عام ٣٤٤/٣٣٣).

وأقام الخطبة للخليفة العباسى المستكفى بالله (٣٣٣ - ٣٣٣) ٩ ٤/٣٣٤ - ٩٤/٣٣٤ - ٩٤٩)، ولأخيه ناصر الدولة أمير الموصل ولنفسه. (فخلع المستكفى على سيف الدولة)(١).

وكانت تحركات تلك القبائل العربية في أنحاء الشام، واصطدامها بالسلطات المحلية، مثل ابن رائق والأخشيد، سببا في انزعاج هؤلاء الحكام، ولكن لم يكن في إمكانهم، وقف هذا التحرك القبلي، الذي يتجه الى التجمع الوحدوى، منذ بدأ سيف الدولة يعمل على ضم القبائل العربية في الشام السي

<sup>(</sup>۱) كان ابن رائق زعيم الأتراك يشغل منصب إمير الجيش وأمير الأمراء. كاتت بيده جميع أمور الدولة وذلك في عهد الخليفة العباسي الراضي (۲۲۳–۳۲۹ ۹۳۳/۳۲۹ و ۲۵۰ منافق العباسي الراضي (۲۶۰ - ۳۲۹). (۹۶۰ منافق العباسي، العالم الإسلامي في العصر العباسي، ط. القاهرة ۱۹۲۱، ص ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على، خطط الشام، جـ ١، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

صفه، واستطاع جذب كثير من بطون القبائل العربية وعشائرها من بنى عقيل(١).

وبني نمير (۲)،وبنى كلب (۲)،وبنى كلاب (٤). وكانوا جميعهم كالرعايا لبنى حمدان وجنودا لهم فى الحروب (٥). حتى صار للعرب كيانهم السياسى وطابعهم العربى المتميز ازاء العناصر التركية الأخرى مثل الأخشيديين. وواصل سيف الدولة حروبه ضد الأخشييديين حتى انتهى الى صلح معهم تقرر فيه لسيف الدولة حلب وحمص وأنطاكية، وكان من نتائج هذا الصلح أن ساد الصفاء بين الحمدانيين والأخشيديين، وهدأت الفتنة واستقامت الطرق (١).

<sup>(</sup>۱) بنى عقيل: وهم من قباتل قيس عرب الشمال، وأصلهم من البحرين، خرجوا منها الى العراق وملكوا الكوفة والجزيرة والموصل بالعراق وحلب فى شمال الشام. ثم انتزعها منهم السلاجقة عام ۱۳۹۷، ۱۰ (القلقشندى، صبح الأعشى، جـ ٤،ص ١٦٩، جـ١، ص ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) في حلب، (بنى نمير: وهم من قبائل قيس عرب المشمال، وكانت منازلهم بنجد، ثم رحلوا الى الجزيرة الفراتية ثم رحلوا منها الى الشام واتضموا الى الحمداتيين يحاربون في صفوفهم. (عمر كحالة، معجم قبائل العرب، جـ ٣، ص١١٩).

<sup>(</sup>٣) بنى كلب: وهم بنو كلب بن وبرة وهم بطن من قضاعة عرب الجنوب، وكاتوا ينزلون في الجاهلية دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام، وشيرز وحلب. (المتقشندي صبح الأعشى، جد ١، ص٢١٣، كحالة، معجم قبائل العرب، جد ٣، ص٢١٩).

<sup>(</sup>٤) بنى كلاب: وقد كان بنو كلاب فى جهات المدينة وفدك والعوالى ثم انتقلوا الى الشام، أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) وملكوا حلب ونواحيها، وكثير من مدن الشام، منهم صالح بن مرداس مؤسس الدولة المرداسية القلقشبندى، نهاية الأرب، ص٧٠٤).

<sup>(</sup>٦) محمد كرد على، خطط الشام، جـ ١، ص٢١٨.

وهذا الاندماج، الذي حدث بين القبائل العربية في الشام حتى صارت لهم دولة بفضل اتحاد العصبيات العربية تحت راية بنى حمدان ابان ضعف العباسيين وحتى العصر الفاطمى، فظهر الحلف العربي بين قبائل بني طئ وبني كلب، عام ٤ ١ ٢٣/٤ . وقد تحالف أمراء هذه القبائل العربية على اقتسام البلاد الشامية فيما بينهم (١).

ولما أدرك الفاطميون خطورة هذا الحلف على ممتلكاتهم فى الشام، أعدوا جيشا كبيرا بقيادة أنوشتكين الدزبرى، عام ١٠٣٨/٤٢، للقضاء على هذا التحالف العربى الشامى. وكان الفاطميون يعتمدون على المغاربة فى مواجهتهم لمنافسيهم بالشام(٢). وتمكنوا فعلا من الحاق الهزيمة بقبائل الشام المتحالفة.

لكن نصر بن صالح بن مرداس الذى قتل أبوه صالح بن مرداس فى المعركة عام ١٠٢٤/٤١٥ سار الى حلب وتمكن من الاستيلاء عليها واقامة الدولة المرداسية(١).وهذه هى المحاولة الثانية - بعد المحاولة الحمدانية - لقبائل الشامية ونفوذها الذى تغلغل فى بلاد الشام لعودة الحكم العربى الخالص والاستقلال الذاتى لها.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، الكامل، جـ ٧، ص ٢٤٩، ابن العديم، زبدة الحلب، ص ٢٧٠، ٢٣٠، ابن خلاون، العبر، مجلد؛، ص ٥٨٠، ابن القلاسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ٧٤، ماجد، ظهور خلافة القاطميين وسقوطها، ص ١٩٦٥، القاهرة ١٩٦٨،

<sup>(</sup>٢) ابن القلامس، نيل تاريخ دمشق، ص ١٥، بيروت ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٢٤، ابن الأثير، الكامل، جـ٧ ص ٢٤، ابن العديم زيدة الحلب، ص ٣٢، ٢٢، ابن خلدون، العبر، مجلد /٤، ص ٨٢، ماجد، ظهور خلافسة الفاطميين، ص ١٣٥.

ولبنى مرداس دور طليعى شجاع فى الحروب التى شهدها الشام ضد الصليبيين. ففى عام ١٠٢٩/٤٢٠ خرج الروم من أنطاكية لمهاجمة حلب، وكان عليها نصر بن صالح وكان يشاركه فى الحكم أخيه ثمال بن صالح، ونزل الروم على هضبة قرب عزاز من أعمال حلب، ثم أرسلوا سرية من كبار قادة جيش الروم الى عزاز فاسرع الأميران المرداسيان للدفاع عن البلاد، واستطاعا أن ينزلا بالمهاجمين هزيمة ساحقة، وأرغما حاكم أنطاكية على عقد صلح فى نهاية عام ٢٩/٤٢٠ (١).

ثم ظهر الاتراك السلاجةة الذين حاولوا فرض نفوذهم على بلاد الشام، ومن بينها حلب المرداسية، وعلى الرغم من مسايرة بنى مرداس للسلاجةة، وذلك عندما قام جماعة منهم الى عطية بن صالح أمير بنى مرداس فى حلب عام ٢٠٢/٤٥٤ وعرضوا عليه خدماتهم، فاستقبلهم وضمهم الى قواته وقوى بهم . ولم يلبث أن وقع الخلاف بين عطية بن صالح والسلاجقة، فلجأ السلاجقة الى أمير آخر من بنى مرداس هو محمود بن نصر الذي قام بمحاصرة حلب وملكها فى عام ٢٠٤/٢٠١ وبقيت حلب فى أيدى المرداسيين حتى ظهر تاج الدين تتش السلجوقى وحاول الاستيلاء على حلب عام ٢٧٤/٤٠١، فعاونه أهالى حلب وبعث الى مسلم بن قريش أمير الموصل ليملكوه حلب فتمكن مسلم من تملكها فى عام ٢٠٤/٤٠١، وبقيت حلب فى أيدى المرداسيين حتى سقطت فى أيدى المرداسيين حتى سقطت فى أيدى السلاجقة عام ٢٠٤/٤٠١، ١٠٨٠/٤٧٣.

<sup>(</sup>١) ابن العديم، زيدة الحلب من تاريخ حلب، ص ٢٤٨،٢٤٧،٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، جـ ٧،ق٢٦٢ ، ابن العديم، زيدة الطب، ص ٢٩٧،٢٩٤ ، ابن خدون، العبر، جـ ٤ ، ص٥٨٦.

وفى عهد الأتابك زنكى صاحب الموصل، كان ظهور قبائل ربيعة، وهم بنو ربيعة بن حازم من بنى الجراح، وترجع أصولهم الى طئ عرب الجنوب(١). وولى ربيعة امارة عرب الشام فى عهد طغتكين السلجوقى حاكم دمشق.

ولما تولى نور الدين محمود بن زنكى حكم الشام عام ١٥٤/٥٤٩. ووقد عليه ربيعة أكرمه نور الدين وشاد بذكره(١).

أما في عهد السلطان صلاح الدين، فقد كان لأبناء ربيعة دور طليعي في حروب صلاح الدين ضد صليبي الساحل في عام ١١٩٢/٥٨١، وقد استشهد من أمراء ربيعة في حروب صلاح الدين ضد صليبي الساحل في عام ١١٩٢/٥٨٥ الأمير زامل بن ربيعة والأمير حجى بن منصور بن ربيعة والأمير مطرف بن رفيع بن ربيعة. وكان إستشهادهم في فتوح مرج عيون نواحي صيدا(٢).

ولكن الدور الحربى الكبير لقبائل العرب فى الشام، بدأ يظهر فى العصدر المملوكى، الذى يعد بحق أهم الفترات الحاسمة فى تاريخ الشام لارتباطها بالأحداث العالمية التى من أهمها وأخطرها صد الزحف المغولى القادم من الشرق منذ أول معركة وأشهرها (عين جسالوت ١٢٥٠/١٤٨). تسم

<sup>(</sup>۱) التَلقَسُندى، صبح الأعشى، جـ ٤، ص ٢٠٣، كمالة، معجم قبائل العرب، جـ ٢، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد (عماد الدين الكاتب الأصفهاتي) الفتح القسى في الفتيح القدسي، ص ١٣٥، ط. القاهرة.

دور الهجوم، وتحقيق الإنتصارات ضد العدوان الصليبي القادم من الغرب، في عصر الدولة المملوكية.

دور الهجوم، وتحقيق الإنتصارات ضد العدوان الصليبي القادم من الغرب، في عصر الدولة المملوكية.

وللقبائل العربية في الشام دور طليعي شجاع في الحروب التي شهدها الشام ضد الصليبيين.

لقد تعرض الساحل الشامى خلال تحريرَ من الصليبيين، للهجوم على يد العرب فى مختلف عهود سلاطين المماليك، ونجحوا فى إنزال الهزيمة الساحقة بالصليبيين فى حصار عكا، فى عهد خليل بن قلاوون فى عام ١٢٩١/٦٩. وفى معركة طرابلس فى عام ١٣٦٧/٧٩٦ وفى غيرها من المعارك الحربية ضد الصليبيين حتى تم إخراج الصليبيين من جميع الساحل الشامى(١)، وقد نتاولنا هذا بالتفصيل فى الثالث من هذا البحث.

والخلاصة أن العصبية القبلية عند مجئ المماليك، كانت نموذجا راتعا لاتحاد فبائل عرب الشام ونجاحها في الإطلاع بدورها الحربي والحضاري في بلاد الشام.

ودليلا على ماأصاب تلك القبائل العربية من تغيير، وماشهدته من الأخذ بأسباب التحول والإستجابة، لعناصر التغير المستحدثة في بلاد الشام. في عصسر سلاطين المماليك.

<sup>(</sup>١) القلقشندى، صبح الأعشى، جـ ٤، ص ١٧٨، صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص٩٠.

## nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفصل الثالث

## دور القبائل العربية السياسى والحربى فى الشام في عصر دولة سلاطين المماليك

- موقف عرب الشام من الحكم المملوكي،
- اعتراف الحكم المملوكي بزعماء قبائل عرب الشام.
- اقطاعاتهم واستحواذهم على مناطق في بلاد الشام.
- اشتراكهم في الجيش المملوكي، كجند وأسلحة، في حروبهم وحر استهم للطرق وغيرها.
  - أمثلة على دورهم الحربي في أيام المماليك.
  - موقف عرب الشام من منازعات المماليك.
  - دور عرب الشام، في نهاية الحكم المملوكي.

لعب الزعماء العرب لقبائل الشام، في عصر سلاطين المماليك دورا بارزا في النواحي الحربية المتعلقة بغزو الشام أو الفتن، القائمة في الشام نفسه من أهله، او نتيجة للمنازعات الدملوكية. وهو دور بـارز نجـده بتفصيـل أو باقتضاب في كتب المؤرخين الاسلاميين، وإن كان غالبا غير مسهب حتى نستطيع أن نتلمس حقائقه. وبسبب هذا الدور فقد توطدت علاقات عرب الشام بحكام الدولة المملوكية في مصر كسلاطين. وفي الشام كنواب لهم. ونتيجة لدور امرائهم البارزين فان سلاطين المماليك كانوا يقدمون أمراء عرب الشام على غيرهم من رجالات العرب أجمعهم، فمنحوهم المراكر القيادية. فكان السلطان المملوكي يكافيء الامير العربي الشجاع المخلص له، الذي يثبت ولاءه للدولة المملوكية بأن يصدر له " تقليدا سلطانيا مثلما صدر لفضل بن عيسى بتوليته أميرا على آل فضل عام ١٣١٢/٧١٢ أو "مرسوما شريفا" مثلما صدر لجماز بن محمد بن أبي بكر بتوليه أميرا على آل على في عهد محمد بن قلاوون في أول ولايته لعرش السلطنة. فكانت المكاتبة السلطانية لهم هي بمثابة اعتراف من السلطان المملوكي الحاكم، بأمرة هذا الأمير العربي على قبيلته. وبذلك تصمير طاعة قبيلته واجبه لمه، وأن يفوضوا لمه أمرهم، كبر أو صغر، وإن كان من واجب الامير مراعاة الامن والامان لمن هم في طاعته.

كذلك صارت لهؤلاء الامراء العرب في ديوان الانشاء القابا محدده يخاطبون بها تعظيما لقدرهم، وتقديرا لأدوارهم ومساهمتهم الفعالة في الدفاع عن البلاد ضد الغزاة والمعتدين ومايؤدونه من ادوار سياسية. فكانت ألقاب الامراء العرب تصدر من الأبواب السلطانية على طبقتين متمايزتين. الأولى تلقب به المجلس العالى مثلما لقب مهنا بن عيسى أميرا على آل فضل في عهد السلطان لاجين. أما الطبقة الثانية من أمراء العرب فهم على مرتبتين. الأولى

"المجلس السامى" مثلما لقب الأمير شطى بن عمر بامرة آل مرا(۱) مع اضافة الياء الى لقب الأمير. والمرتبة الثانية " المجلس السامى" بغير اضافة ياء الى لقب الامير مثلما الامير نوفل بن سعيد أميرا على عرب زبيد(۱). وجميعها تصدر بمرسوم من السلطان المملوكي، وكان للامراء العرب حق مكانية السلطان والاتصال الشخصى به بغير قيود.

فقد كان بعض الامراء العرب يقومون بمهام سياسية اما من تلقاء انفسهم او بتكليف من السلطان المملوكي، فمن امثلة دورهم السياسي مشاركة الامير عيسى بن مهنا في أحياء الخلافة واصلاح مابين الامراء والسلطان وأيضا الوساطة لدى سلاطين المماليك للافراج عن معتقل منهم أو رد بعض ممتلكات مصادرة للبعض الاخر. أو للصلح بين بعض أمراء المماليك وبين السلطان والحصول على العفو السلطاني للبعض الآخر من امراء المماثيك، الذين صدرت ضدهم احكام سلطانية لسبب أو لاخر وغير ذلك.

كذلك كان بعض هؤلاء الزعماء العرب يكلفون من قبل السلطان في بعض الاحيان، بالقبض على ناتب الشام المملوكي الخارج عن طاعة السلطان في مصر، وذلك مثل الامير موسى بن مهذا، الذي كلفه السلطان محمد بن قلاوون بالقبض على تنكز ناتب الشام المملوكي في عام ١٣٤٠/٧٤٠. كما شاركوا في القضاء على الفتن، السياسية التي كانت تقع من قبل بعض نواب الشام من أمراء المماليك.

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الاعشى، ج١١، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) القَلْقَشْندي، صبح الاعشى، ص ٢٤، ١٣٧.

وفى ظروف الحرب، كان للعرب وأمرائهم دور عسكرى. فكانوا يشاركون فى المعارك الكبرى ضد الغزاة والمعتدين، ويشكلون ميمنه الجيش المملوكي أحيانا وأحيانا الميسرة بل كانوا في بعض المعارك يشكلون قوة الدفاع الرئيسية كما حدث في المعارك الحربية ضد العثمانين في شمال الشام، في نهاية العصر المملوكي، مما دعا السلطان المملوكي لان يصدر مرسوما بنيابة حمص للقائد العربي ناصر الدين بن الحنش، الذي تصدى للعثمانين وحاربهم بتشكيل من جيش مكون من الفرسان العرب ومن أهل الشام(١).

وعلى النقيض مما تقدم عن العلاقات السياسية الطيبة التى ربطت بين الامراء العرب فى الشام وسلاطين المماليك، الا انه كان يحدث احيانا مايعكر صفو تلك العلاقات لسبب أو لاخر، فنذكر مثلا، ماحدث بين الامير زامل أمير آل على وهي احدى قبائل الشام والسلطان الظاهر بيبرس، من جفوة واعراض من جانب الامير زامل بن على، فعزله السلطان من الامارة وصادر اقطاعه وأصدر أمره بالقبض عليه وهو فى حلب، وبعثوا به الى القاهرة، معتقلا، وذلك بسبب اعناته واعراضه، وخروجه عن الطاعة وخلافاته مع أيناء عمومته من أمراء العرب فى الشام. الا ان السلطان سرعان ماأفرج عن الامير زامل، فأخرجه من معتقله، وأصلح مايينه وبين أبناء عمومته، ونال الحظوة لديه، حتى أنه لعب مع السلطان فى الميدان، واعاده الى امارته، ورد عليه القطاعه. وعلى الرغم من عفو السلطان عن الامير زامل وحسن معاملته له فان الأمير العربى لم يلبث ان خرج عن الطاعة، من جديد، واشاع عدم الاستقرار فى البلاد وهاجم ممتلكات احد ابناء عمومته فى الشـــــام، واعترض

<sup>(</sup>١) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٩، ص ١٠٥٢.

طريق بعض سفراء السلطان المكافين بمهمة رسمية خارج البلاد الشامية، واستولى على ما معهم من مستندات واتجه بها الى النتار - حكام العراق فى ذلك الحين - وحصل منهم على اقطاع له بالعراق(۱). فلما علم بذلك السلطان، أخذ منه اقطاعه، ومنحه لاحد اخوة زامل. ولما أراد زامل العودة السي طاعة السلطان، بعث يلتمس العفو من السلطان فحدد له السلطان، موعدا يحضر فيه فاذا تخلف عنه، فلا عهد ولاأيمان للامير، فحضر الامير زامل الى القاهرة، وكان الميعاد المحدد له، من قبل السلطان قد انتهت مدته فقبض عليه وأعتقل بقلعة الجبل، ونحن نرجح ان من أهم أسباب افراج السلطان عن الامير زامل واعادته الى مكانته واللعب معه فى الميدان، هو الادوار البطولية التى قام بها هذا الامير فى دفاعه عن بلاد الشام ضد النتار.

مثل آخر لهذه العلاقات مع الامير زامل هذا، هو ماحدث في معركة الرستن التي تقع بين حماة وحمص والتي وقعت في عام ١٧٦٠/٦٥٩ حينما عاود النتار الهجوم على بلاد الشام، للانتقام من هزيمتهم في، معركة عين جالوت فبرز اليهم الامير زامل يقود جماعة من فرسان العرب دفعهم صاحب حماه وحمص، وواقعوا النتار على الرستن، فأفنوهم قتلا وأسر ١(١).

<sup>(</sup>۱) ابن خلاون، العبر، المجلده، ص ۱۹۶، المقريزى، السلوك، ج۱، ق۲، ص ۲۵، ص ۲۵، ص ۵۳، ص ۵۳،

<sup>(</sup>۲) المقریزی، السلوك، ج۱ ق۲، ص۲٤٤، ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، ج۷، ص ۱۰۹،۱۰۶،

أما أسباب جفوة الامير للسلطان فنرجح أنها تعود إلى مقتل السلطان قطز بتدبير من بيبرس (١). وقد خرج على بيبرس أيضا عقب توليه عرش السلطنة نائب الشام سنجر الحلبى الذى كان ولاه قطز نيابة الشام. وتلقب بالملك المجاهد، واجتمع معه نواب دمشق واخرين غيرهم، ولم يشأ السلطان بيبرس ان يترك عرب الشام بغير أمير يسوسهم بعد عزل الامير زامل عن الامارة، فعين مكانه الامير عيسى بن مهنا ابن عمه على احياء جميع العرب بالشام وكلفه بالعمل على استتباب الامن في البلاد. وقد لعب الامير عيسى بن مهنا دورا سياسيا هاما في إحياء الخلافة العباسية في مصر وذلك عندما حضر الى مصر مع جماعة من أمراء العرب وبصحبتهم أبو القاسم أحمد بن على الخليفة المستعصم بالله العباسي، الذي كان معتقلا في بغداد بأمر من الخليفة المستعصم بالله العباسي، ثم تمكن من الفرار من المعتقل، وقدم الى مصر مع وقد الأمراء، العرب يتقدمهم الامير عيسى بن مهنا وقابلهم السلطان الظاهر بيبرس في العرب من عام ١٩٥٩/ ١٢٦١. واحتفلت مصر بقدوم الخليفة العباسى ثم بويع بالخلافة(١). ثم قام الخليفة بكتابة تقليد بالسلطنة للظاهر بيبرس على مصر

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن اياس فى كتابه، بدائع الزهور، أن الناس حزنوا على قطز، لانه قتل من غير موجب، وكان له قضل تعرض صفوف المسلمين ورفع هممهم لمواجهة التتار، ومحاربتهم وردهم عن البلاد بعد ان اجتاحوا الشام وأشرفوا على الدخول الى مصر.

<sup>(</sup>ابن ایاس، بداتع الزهور، ج۱، ص۸۱.

<sup>(</sup>۲) المقریزی، السلو ک ج ۱ ق ۲ ، ص ٤٤٨، ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، ج۷، ص ۱۱۰،۱۰۹.

والشام وديار بكر والحجاز واليمن والعراق، في ١٧ رجب من نفس عام المرام، ١٧ رجب من نفس عام ١٦٠/٦٥٦ (١).

. . .

وبادىء ذى بدء، نذكر زعماء قبائل عربية فى العصر المملوكى، استمر الحكم المملوكى معترفا بزعامتهم، ويعتبرون امتدادا لزعامتهم التى امتدت الى ماقبل هذا العصر، فنذكر زعماء، من قبيلة آل ربيعة، وهم بطن من طىء عرب الجنوب القحطانية، وينسبون الى جد لهم اسمه ربيعة (٢)، وكان يعيش ابناء له فى أيام صلاح الدين، شاركوفى حروبه ضد الصليبيين فى بالاد الشام، وقد استشهدوا فى تلك الحروب (٢).

فقد أنجب ربيعة أربعة ابناء هم: فضل الذي كان له فرعان هما آل مهنا، وآل على ومرا وثابت ودغفل. ومن هولاء تفرعت فروع من آل ربيعة (٤). وهم الذين أصبح لهم دور سياسي في العصر المملوكي معترف به.

وبالاضافة الى ذلك فانه كان من هؤلاء الذين ذكرناهم، يوجد أعيان ذوو مكانة مرموقة، وأول من ظهر فى عهد المعز أيبك أول سلطان فى دولسة المماليك البحرية فى مصر، والى عهد المنصور قلاوون، زامل بن على بن

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، ج۷، ص۱۲۳،۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) القلقشندى، نهاية الارب، ص ١٠٠، عمر كمالة، معجم القبائل، ج٢، ص ٢٢،، بيروت سنة ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٣) عماد الدين الكاتب الاصفهاني، الفتح القسى في الفتح القدسي، ص٥٣ ط. القاهرة.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، العبر، مجلد٢، ص٥٣٢، ط. لبنان ١٩٧٧.

حديثه أمير آل على (١). وأخوه أبو بكر بن على من أمراء آل على أيضا (٢). وعيسى وأحمد بن حجى، أمير عريان آل مرا بالبلاد القبلية في جنوب الشام (٢). وعيسى بن مهنا، أمير عريان آل فضل بالبلاد الشرقية والشمالية (٤). وجميعهم تولوا مناصب قيادية بين عرب الشام مثل رئيس قبيلة، أو أميرا لها. فهم سادات العرب ووجوهها. نالوا المكانة العالية عند سلاطين المماليك. فمن مظاهر التكريم المملوكي لهم أنهم (طلبوا من السلطان الناصر في المدة الثالثة من أيام حكمه في السلطنة، بلاد أمراء حلب وحماة ودمشق، فأنعم عليهم، وعوض الامراء عنها حتى صاروا من الكثرة بحيث يخافهم، من عداهم من سائر العرب. فكانوا اذا رحلوا الى مشاتيهم أو مصائفهم تكون أموالهم من الذهب والفضة مله وقاب الجمال (٥).

وبسبب تعاون هؤلاء الزعماء العرب مع الحكام المماليك في بلاد الشام، نالوا الكثير من التقدير والاجلال، وكثيرا ماقدم لهم العملاطين من الهدايا والضيافة حين توجههم الى القاهرة، في مقر السلطنة مايفوق الحصر (٦).

<sup>(</sup>۱) القلقشندى، صبح الاعشى، ج؛، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ج٤، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، ج؛، المقريزى، السلوك، ج١، ق٣، ص ٢٩٠، ص ٧٨٥.

<sup>(</sup>٤) القلقشندي، صبح الاعشى، ج٤، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) المقريزي، السلوك، ج٢، ق٢، ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) القلقشندي، صبح الاعشى، ج؛، ص٥٠٠.

وذكر القلقشندى، انه كانت توجد ميزانية ثابتة للامراء العرب للانفاق عليهم في مناسبات ضيافتهم في مصر (١).

وذكر القلقشندى أيضا أن احد الوفود العربية الشامية التى نزلت دار الضيافة بمصر في عهد المعز أيبك بلغ ماأنفق عليها ستة وثلاثون ألف دينار (٢).

وفى عهد الظاهر بيبرس وفد عليه جماعة من آل ربيعه وغيرهم من عرب الشام (فحصل لهم من الضيافة في المدة اليسيرة اكثر من هذا المقدار)(٢).

ولاشك أن نظرة الحكام المماليك الى عرب الشام قد اختلفت عن نظرتهم الى عرب مصر اختلافا كبيرا(٤). لان عرب الشام اتخذت موقفا ايجابيا تجاه دولة سلاطين المماليك منذ أول لحظة الظهورهم فى بلاد الشام وتعاونوا معهم، وذلك لضعف القوى الأيوبية، امام التهديد الخارجى لبلاد الشام، ومواجهة قوى الجيش المملوكى، للعدوان الخارجى ودحره، ولم يتردد، زعماء قبائل العرب فى الشام فى تشكيل قوة عربية ضاربة انضمت الى صفوف الجيش المملوكى للدفاع عن بلاد الشام.

واما عرب مصر فكانوا يرون أنهم أحق بالحكم من المماليك، لان المماليك أرقاء مجلوبين خرجوا على الدولة الايوبية، وهم عرب احرار حاربوا

<sup>(</sup>١) القلقشندى، نهاية الارب للقلقشندى، ص٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) نهاية الارب للقلقشندى، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) راجع ماورد في هذا الشأن في الرسالة المقدمه من محمود محمد السيد للحصول على درجة الماجستير، وعنواتها (تاريخ القبائل العربية في مصر في عهد الدولتين الايوبية والعملوكية) جامعة الاسكندرية، س٠٠١٠.

فى صفوف الايوبيين. ولذلك تعددت ثورات العرب فى مصر ضد الحكم المملوكى، فيما عدا الفترات الحرجة من تاريخ مصر والشام. فقد كان العرب فى مصر يتقدمون فرسانا ورجالة ويشكلون قوة دفاعية مع الجيش المملوكى متناسين خلافاتهم فى سبيل صد الخطر الخارجى ومواجهة العدو صفا واحدا(١).

. . .

كذلك من مظاهر الاجلال لزعماء عرب الشام، اقطاعهم، فقد كان سلطين المماليك يقطعون بعض زعمائهم، مدنا بأكملها، مثلما اقطعت سلمية بشمال الشام، للأمير عيسى بن مهنا، من قبيلة آل فضل، من قباتل الشام(۱)، بل انه فى أواخر الدولة المملوكية حظى بعض الأمراء العرب بوظيفة ناتب للسلطان فى المدينة مثلما حدث للسلطان طومان باى عندما أصدر مرسوما للامير ناصر الدين بن الحنش أمير عرب الشام. بنابة حمص فى رمضان عام للامير ناصر الدين بن الحنش أمير عرب الشام. بنابة حمص فى رمضان عام

وعلى العكس مما كان يوجد في الشام من اقطاع كبير للعرب وولايتهم للمناصب السياسية الكبرى حتى صاروا نوابا للسلطان، في بلاد الشام. فأن مصر لم يكن يوجد بها اقطاع بالصورة التي كان عليها للعرب في بلاد الشام،

<sup>(</sup>۱) راجع ماورد في هذا الشأن في الرسالة المقدمه من محمود محمد السيد للحصول على درجة الماجستير، وعنواتها (تاريخ القبائل العربية في مصر في عهد الدولتين الايوبية والمملوكية) جامعة الاسكندرية، س٠٠١٠.

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، البداية والنهاية، ج۱۳، ص ۲۲، ابن خلدون، العبر، ج٥، ص ۸۲، ابن تعـزى بردى، النجـوم الزاهرة، ج٧، ص ٣٠٣، ٣٦٣، الحلبى، أعـلاه النبـلاء، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج٩، ص١٠٥٢.

وانما هى غالباالاراضى (السباخ) الغير صالحة للزراعة وتمنح اقطاعا للعرب، ثم يقومون باستصلاحها حتى تصير صالحة للزراعة، أو يجعلوها لرعى مواشيهم وايلهم، وعادة ماتكون فى حدود بضع مئات من الافدنة، وهى غالبا فى اقليم الصعيد من جنوب مصر أو اقليم الشرقية(١).

وفى عهد الظاهر بيبرس، حظى عرب الشام من آل ربيعة أكثر مما حظى أسلافهم من قبل(٢). وازدادت علاقة عرب الشام بالسلاطين توثقا حتى أن العطايا وهما غير الاقطاع (كانت تغيض عليهم فيضا من الذهب العين، والدراهم مئات الألوف، والخلع الأطلسى والذهب وأنواع المزركش لنسائهم، السكر المكرر والاشرية المختلفة بالقناطير المقنطرة.... ومع مايطلق لهم من الاموال الجمة فى الشام، ويقطع باسمائهم من المدن والبلاد، ويملك لهم من القرى والضياع، ويعطى علماؤهم، ويجرى عليهم من الاقطاعات لهم واللائذين بهم مع مؤاكلة السلطان، لهم مدة اقامتهم بحضرته غداء وعشاء والدخول عليه فى المحافل والخلوات وملازمته فى اكثر الاوقات (٢).

. . .

أما عن اشتراكهم في جيش المماليك، فان جيش الشام، كان منذ الفتح العربي يتكون من جنود ينسبون الى قبائل مختلفة، وكان منظما على اساس انضمام الجنود من قبيلة واحدة معا، بحيث يكونون كتيبة(٤) واحدة احيانا مثل آل

<sup>(</sup>١) ابن دقماق، الانتصار لواسطة عقد الامصار، مجلد؛، ٥، ص٥؛، القاهرة ١٣١٠ه. .

<sup>(</sup>٢) القلقتندى، نهاية الارب، ص١٠٢، صبح الاعشى للقلقتندى ج٤، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، نهاية الارب، ص١٠٣.

<sup>(</sup>٤) الكتيبة:ماجمع قام ينتشر، وعددها من مائة الى الف (النويرى، نهاية، ج٦، ص١٨٩.

مرا وكان عددهم فى جرائد الدولة المملوكية ١٠٠٠ افارس(١). وأحيانا يكونون جيشا(٢) قوامه ٢٠٠٠ فارس وهم آل مرا ايضا وهم وان لم يرد فى القوائم السلوكية غير ألف من آل مرا، الا أن المؤرخ المقريزى ذكر أن عددهم بلغ فى احدى المعارك الحربية ضد التتار أربعة آلاف فارس(٢).

وكان هذا التنظيم يتمشى مع الاوضاع الاصلية للاجتماع العربى، يضمن الاتسجام والتكاتف بين افراد الكتيبة الواحدة، وظل تنظيم العرب فى الجيش المملوكى بنفس النظام القديم، أساسه القبيلة، ليقطع الطريق على أى فرصة للخلاف داخل الكتيبة الواحدة.

وقد أورد المؤرخ غرس الدين خليل بن شاهين في كتابه، "زبدة كشف الممالك" وصف الجيش المملوكي فذكر انه ينقسم الى قسمين، احدهما ديوان الجيش الشمامي والاخر، ديوان الجيش المصرى، على أن هذين الديوانين يشتملان على الجنود المماليك والعرب ومن التركمان والاكراد وغيرهم، ثم ذكر ابن شاهين قبائل العرب المقيدة في جرائد الجيش المملوكي وهي القوائم وبدأ بأل فضل يليهم آل مرا ثم آل على وبني عقبه وبني مهدى والعائذ. وبلغ عددهم جميعا تسعة وعشرون الفا مابين فارس وراجل(٤).

أما عن أسلحة العرب في الشام: السيف والرمح والقوس والترس، وكانت لهم عناية كبرى في استخدامها.

<sup>(</sup>۱) خليل بن شاهين، زبدة كشف الممالك، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الجيش: ماكان عدده من الف الى أربع الآف (النويسرى، نهاية الارب، ج٢، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، السلوك، ج١، ق٣، ص١٩٠.

<sup>(</sup>١) خليل بن شاهين، زبدة كشف الممالك ، ص١٠٥.

وفى العصر المملوكى، كانت قبائل العرب تلبى نداء الحرب شاكين السلاح، على متن الخيول المسومة، لابسين الدروع الحديد وفوقها معطف(١) قصير مصنوع من القطن او الحرير المبطن وعلى روسهم الخوذ الحديد لوقاية الرأس، مقلدين سيوفهم وبأيديهم الرماح وخلفهم (الظعائن والحمول)(٢).

وأما الخيول فكان للعرب عناية فائقة بها، لأن العرب أهل فروسية، وخيول العرب مشهورة بخفتها وسرعتها وسهولة قيادتها، وكان الفرس، الوسيلة الرئيسية في قتال العدو والنيل منه (٣). وكان القواد، يوصون رجالهم أن يعتنوا بأفراسهم مثل عنايتهم بنسانهم، بل وأكثر (٤).

وظل العرب يهتمون بخيلهم حتى العصر المملوكى ونتج عن هذا الاهتمام باقتناء الخيول وتربيتها ان حظى العرب بهبات السلاطين، وعطاياهم أمثال الظاهر بيبرس ومحمد بن قلاوون.

<sup>(</sup>۱) المعطف : يسمى الكزغد وهو المعطف القصير يلبس فوق الزردية، ويصنع من القطن المبطن المنجد والجمع كزاغديات، وهو لفظ فارسى. (المقريزى، السلوك، ج١ ق١، ص٢٥٣هـ).

<sup>(</sup>۲) المقریزی، السلوك، ج۱ ق۳، ص ۲۰، كان العرب فی حروبهم یضربون المصاف وراءهم، أی انهم كانوا یتركون ابلهم ومواشیهم، وعیالهم واثقالهم من خلفهم دفعا لهمم المقاتلین وثباتهم فی فتال عوهم (المختار من سیرة بن هشام، ابراهیم الابیاری، ص ۲۰۱، محمود شیت خطاب، عقبة بن نافع الفهری، ص ۲۰ القاهر ۲۷۰.

<sup>(</sup>٣) ابن خلاون، المقدمه ص٢٧٣،٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص١٤٣.

ومارس فرسان عرب الشام أسلوب الكر والفر في حروبهم مع أعدائهم واشتهروا بالشجاعة والاقدام والضرب بالسيف والرشق بالسهام، واستخدموا الترس(١). والمقلاع والنشاب والحجارة(٢).

وكذلك كان للعرب وحدهم في الشام، المقدرة الفائقة على استخدام الموانع المائيه، مثل الاتهار كسلاح للحصار ضد المهاجمين، مثلما حدث في معارك أمير عربان حماه، ناصر الدين بن الحنش، وذلك عندما أطلق على الجنود العثمانيين الماء من أنهار دمشق، ليعوق حركتهم. وقد تمكن بذلك من هزيمتهم، حتى أن السلطان طومان باي، أصدر أمرا بنيابة حمص، لابن الحنش(۱). تقديرا لشجاعته في الدفاع عن بلاد الشام ضد العثمانيين، ولم يحدث مثل ذلك في معارك الشام من قبل في العصر المملوكي.

واستخدم العرب طريقة جديدة أخرى ضد العثمانيين فى الشام، حين منعوا عنهم الشعير والقمح والتين، وحاصروا الجنود العثمانيين (وكل من خرج الى الضياع قتله العرب)(٤). وصارت خيول العثمانيين، (سائبة تأكل من ورق الاشجار وهى فى غايةالحصر)(٥).

لقد كان للعرب كيانهم البارز في بلاد الشام وكان لهم بالقالى، دورهم الواضح في شؤنه المختلفة في ظروف الحرب والسلام على السواء.

<sup>(</sup>۱) المقریری، المسلوگ، ج۲ ق۳، ص۱۹۰۳، ایساس، بدائسع، ج۳، ص۲۸۲، ج۹، ص۱۰۷۰.

<sup>(</sup>٢) المقريزي، السلوك، ج١ ق٢، ابن اياس، بدائع، ج٩. ص١٠٨١.

<sup>(</sup>۳) ابن ایاس، بدانع، ج۹، ص۱۰۵۲.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه،، ص٥٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه.

واشتغل العرب من البدو مثل قبائل جذام، وكان لهم بطون كثيرة بالاردن، والجولان في بلاد الشام، بأعمال الحراسة، فقاموا، بحراسة الطرق وحماية القوافل التي تمر بأراضيهم من اللصوص وقطاع الطرق، مقابل مبلغ من المال يدفع لهم(١).وكان بنو عقبة(١) يتولون الحراسة في المنطقة التي تقع بين مصر، والحجاز الى حدود غزة(١)، ثم زبيد مساكنهم بالمرج والغوطة، من ضواحي دمشق. وكانوا يقومون أيضا بأعمال الحراسة وحفظ الأطراف(١).

ومن الجدير بالذكر ان شيخ الاسلام أحمد بن تيمية شهد للعرب، عامة وبنى عدى خاصة وهم من عرب الشام، بالصلاح والتقوى، وبأنهم أهل قتال مجاهدون(٥). وأجاز للعرب قيامهم بتحصيل مبلغ من المال، من القوافل المارة عبر الصحراء، نظير حمايتهم لتلك القوافل ومن فيها(٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المقريزى، البيان والاعراب، ص۱۸، القلقشندى، نهاية الارب، ص ۲۹، قلاد الجمان للقلقشندى، ميكروفيلم رقم ۳۸۱ معهد المخطوطات.

<sup>(</sup>Y) بنو عقبة : هم بنو عقبة من مخرمة، بطن من جذام من القحطاتية، وكاتت ديارهم من الكرك الى الازلم من برية الحجاز، وعليهم درك الطريق مابين مصر والمدينة المنورة الى حدود غزة (كحالة، ج٢، ص٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، نهاية الارب، ص٣٦٤.

<sup>(£)</sup> المصدر نفسه، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية، مجموعة الرسائل الكبرى، ص٢٧٢، القاهرة ١٣٣٢هـ.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص٢٦.

لم تلبث الجهة الاسلامية التي أقامها في مصر والشام السلطان الناصر صلاح الدين، أن تفككت بعد وفاته، وتمزقت الوحدة التي قضى معظم حكمه يرعاها ويتعهدها، ووجد الخلف بين حكامها من ابناء وأخوة صلاح الدين(١). فضعفت شوكة الاسلام في عهد خلفائه.

ومن هنا قوى عزم الامراء المماليك في مصدر على التصدى لمواجهة الاخطار التي تعرضت لها البلاد واستطاعوا ان يوحدوا الجبهة الداخلية في كل من مصر والشام، وقد انضمت قبائل العرب في الشام ومصر الى جيش المماليك وكونوا جبهة متحدة تمكنت من مواجهة الاعداء ودحرهم. وأعاد المماليك وحدة مصر والشام في ظل دولة سلاطين المماليك. وظل المماليك يسيطرون على بلاد الشام، بعد أن استمالوا اليهم أمراء قبائل عرب الشام، وظلت قبائل الشام، خلال عصر سلاطين المماليك، جنودا مدافعين عن بلاد الشام منذ معركة عين جالوت، حتى معركة قابون في عهد طومان باى.

وتفصيل ذلك ان أبناء البيت الأيوبي قسموا الشام فيما بينهم وجعلوا منه ممالك مستقلة، فلما بلغهم استيلاء الاتراك المماليك على مصر وولاية عز الدين أيبك عرش السلطنة، أجمع حكام الشام أمرهم على استدعاء الملك الناصر يوسف حاكم دمشق وحلب الى دمشق، وبايعوا له بدمشق، وكلفوه باسترداد مصر لبني أيوب.

وفى عام ١٢٥٠/٦٤٨ خرجت جيوش الشام لملاقاة جيش المماليك فى مصر والتقى الجمعان فى العباسية، ودار القتال بين الفريقين، وانتهى القتال لصالح المماليك.

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الاعشى، ج٣، ص٥٨، ٢١٢.

وفى عام ١٢٥٣/٦٥١ بعث الخليفة المستعصم العباسى برسول استطاع أن يصلح بين الطرفين. وتم الصلح ورسمت الحدود لمصر والشام. ثم تجدد الصراع واستمر عدة سنوات. وأخيرا انتهى بينهما على ان يكون الشام للايوبيين، ومصر الماليك(١).

وفى عام ١٢٥٨/٦٥٦ كانت بغداد وبها الخليفة المستعصم بالله العباسى. وكان النتار يسيطرون على خراسان وماوراء النهر، وخوارزم وخلاط وفارس ومعظم بلاد الشرق(٢).

وفى ربيع الثانى من عام ٦٥٥ ابريل ١٢٥٧ بعث هو لاكو الى الخليفة المستعصم برسالة يدعوه فيها الى تسليم نفسه وعاصمته بغداد الى النتار، والا فان الحكم للسيف. ولم يعط الخليفة العباسى الاهتمام الواجب لمواجهته خطر النتار، وفى عام ١٢٥٨/٦٥٦ هاجم النتار بغداد بقيادة قائدهم هو لاكو، وملكوها وقتل الخليفة المستعصم بالله شهيدا(٢).

ثم اتجه نظر هو لاكو بعد ذلك الى الشام ومصر وبدأ هذه الخطوة بارسال خطابات تهديد الى حكام الشام ومصر. وفي عام ١٢٥٨/٦٥٨ وصل الى حلب

<sup>(</sup>۱) اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ص٥٨، وط الهند١٩٥٤، اسماعيل أبي القداء تاريخ أبوالقداء ج٣ ص١٩٥، ١٩٩، ابن خلاون، العبر المجلد الخامس، ص٩٠٨، ١٨، المقريزي، ج١، ق٢، ص٣٧٢،٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ص٤.

<sup>(</sup>٣) اليونينى، ذيل مرآة الزمان، ص ٨٤، اسماعيل ابو الفدا، تاريخ المؤيد اسماعيل، ج٣، ص ٢٠٨، ابن كثير، البداية والنهاية، ج٣، ص ٢١٨، ابن خلدون العير، المجلده، ص ٨١٨، ٨١٩.

-رهى مفتاح الشام- ثم اضطرته الظروف للعودة الى بلاده تاركا لقائده كتبغا(۱) اتمام مهمته الحربية فى الشام ومصر واتجه كتبغا نحو مصر وأرسل خطاب تهديد للمصريين لتسليم بلادهم(۲). وكان سلطان مصر فى ذلك الحين هو السلطان المظفر قطز الذى ولى السلطنة فى عام 704/704.

وعندما تقدم النتار ودنوا من حلب قوى عزم الملك الناصر على لقاء النتار، فجمع قواده واجتمع بهم فى برزه(۱). وكان معه الامير بيبرس. ثم بعث الناصر بأهله الى الكرك. وبعث الى قطز سلطان مصر طلبا للنجدة. ثم بعث قطز بخطاب الى الملك الناصر أطمأنت به نفس الملك الناصر. واجتمع مع الملك الناصر نحو مائة ألف مابين عرب وعجم(۱). ولكن لاختلاف الكلمة بين الجيوش، انسحب الملك الناصر صاحب دمشق الى الكرك واستعان ببعض العرب، فتعقبه النتار وأرادوا الانتقام من العرب، الا أن العرب قاموا بالهجوم على خيل جشارهم فى نبل راهط فى نصف شعبان من عام ١٧٦٠/١٢٦٠ فأطلقوها باسرها، فأسرع اليهم النتار فلم يدركوهم(٥).

<sup>(</sup>۱) كان كتبغا عظيما عند التتار، يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره، وكان بطلا شجاعا مقداما خبيرا بالحروب وافتتاح الحصون والاستيلاء على المماثيك وهو الذي فتح معظم بلاد العجم والعراق. ( ابن تغرى بردى، النجوم، ج٧ ص ٩٠).

<sup>(</sup>۲) اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ص ٣٤٩، أبو الفدا، تناريخ ابي الفدا، ج٣، ص ٢٠٩، المقريزي، ج١ ق٢، ص ٢٧٤، ٢٦، ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) برزة: قرية بالفوطة شمالي دمشق. (المقريزي، السلوك، ج١، ق٢، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٤) المقريزي، السلوك، ج١، ق٢، ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ص ٥٠٠، ابن كثير، البداية ج١٦، ص٢١٩.

واما الامير بيبرس فانه انسحب من عند الناصر واتجه الى القاهرة وانضم الى قطز لقتال التتار وانضم الى قطز القتال التتار وانضم اليه ايضا الملك المنصور صاحب حماة (١).

وفي ١٥ شعبان خرج السلطان قطز بجيش القاء النتار في الشام ومعه الامير ركن الدين بيبرس(٢). والمنصور صاحب حماة، ومن انضم اليهم من عساكر الشام ومن العرب والتركمان(٢). واستدعى السلطان عرب مصدر من البلاد الشرقية والغربية وأنفق على الجيوش من المماليك والعرب، بعد أن اجتمع بهم في الريدانية شمال القاهرة(٤). وذلك أن العرب يعدون من جيش الدولة المملوكية(٥). وكذلك فان القبائل العربية في الشام عنصر هام ومؤشر في البلاد(١). منهم بنو نعير وهم من آل فضل عرب الشام وبلغ عددهم وحدهم أربعة وعشرون ألف مقاتل، فضلا عن قبائل الشام الاخرى من آل مراء وآل على وبني عقبة وبني مهدى والعائذ وغيرهم، وجميعهم ممثلون في جيش الشام. وأما عرب مصر الممثلون في جيش الدولة فان عددهم بلغ أربعة وعشرون آلف

<sup>(</sup>١) ابو القدا، تاريخ أبي القدا، ج٣، ص ٢١١، المقريزي، السلوك، ج١، ق٢، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) ابن خلاون، العبر المجلده، ص٨١٩.

<sup>(</sup>٤) ابن اياس، بدائع الزهور، ج١، ص٧٩، الشيخ عبد الله الشرقاوى، تحقة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين، ط.تأتية، ص١٧٤،١٣٤.

<sup>(</sup>٥) المقريزى، الخطط، ج٣، ص ٥٠، جلال الدين السيوطى، حسن المحاضرة، ص٨٣.

<sup>(</sup>٦) المقريزي، السلوك، ج١، ق١، ص٧٤٧.

مقاتل من عرب هوارة فضلا عن قبائل أخرى بلغ عدد فرسانهم نحوثلائـة الاف فارس(۱).

وبعد ان اكتمل جمع الجيوش العربية في الصالحية، أصدر السلطان قطز أمره الى الامير بيبرس بالتوجه الى غزة للاستطلاع. فتوجه الى غزه، وكان بها جموع النتار، وكان العرب، في نفس الوقت الذي خرجت فيه الجيوش من مصر لقتال النتار بالشام يشنون الغارات على معسكرات النتار بالشام ويستولون على خيولهم، فاذا أحس النتار بالعرب اسرعوا خلفهم، ولكنهم لايدركوهم، ولايستطيعوا أن يستردوا من اسلابهم شيئا(٢). فلما سار السلطان قطز وقائد جيشه بيبرس ومن كان معهم من العرب من مصر في شعبان من عام ١٢٦/يوليو، ١٢٦ الى غزة ووصلت طلائعه اليها، خرج منها النتار واستولى بيبرس عليها(٢). ثم تقدم السلطان الى غزة ويقى بها يوما ثم رحل عنها الى عكاء مارا بطريق الساحل(٤).

أما النتار فكانوا في البقاع. وبلغ كتبغا قائدهم نبأ اجتماع جيش مصرفي مرج عكا. فأصدر أمره بجمع من في الشام من النتار للقاء المسلمين في الغور (٥) كما انضم الى النتار بعض حكام الشام مثل الملك الاشرف صاحب حمص، وقد

<sup>(</sup>١) خليل بن شاهين، زبدة كشف الممالك، باريس١٨٩٣، ص١٠٠.

<sup>(</sup>۲) ابسن كثير، البداية والنهاية، ج١٣، ٢١٩، اليونينسى، نيسل مسرآة الزمسان، مجلد ١،ص ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، السلوك، ج١، ق٢، ص٢٩،٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابو الفدا، تاريخ أبي الفدا، ج٣، ص٢١٤.

بعث اليهم السلطان قطز يستميلهم اليه، فجاءه الرد من الاشرف صاحب حمص بالايجاب، ووعده بخذلان التتار عند اللقاء(١).

والتقت طلائع جيش المماليك ومن معهم من العرب وغيرهم بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس مع طلائع التثار، وكانت جيوش التثار قد اجتمعت في أرض البقاع بقيادة كتبغا، والمسلمون في عكا بقيادة السلطان قطز، استعدادا للمعركة الفاصلة، وبعث كل فريق بطلائعه، فالتفت طلائع المسلمين بطلائع التثار، فهزمت طلائع المسلمين التثار (٢).

ثم بدأ الفريقان يتحركان من مواقعهما. وفي ٢٥رمضان عام ٢٥٨/ اغسطس ١٢٦٠ التقى الجمعان بالغور على عين جالوت(٢).

وعندما بدأت المناوشات والتحم الجيشان اضطربت ميسرة المسلمين، عندئذ اشتد حماس السلطان قطز، وحمل حملة صادقة في طائفة عظيمة من المسلمين على النتاروتحيز الاشرف صاحب حمص-كسابق وعده للسلطان قطز خانهزم النتار. وقتل أميرهم كتبغا في المعركة، وولوا ظهورهم المسلمين يقتلونهم في كل مكان، ومنهم من فر الي رؤس الجبال فتتبعهم المسلمون فأفنوهم().

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، العبر، المجلده، ص ٨٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، العبر، مجلده، ص١٩، ٨١٠، المقريزي، السلوك، ج١، ق٢، ص٠٤٠.

<sup>(</sup>۳) ابو القدا،تاریخ ابی القدا، ج۳، ص ۲۱٤، المقریزی، السلوك، ج۱، ق۲، ص ۴۳. و عین جالوت، (قریة صغیرة من قری فلسطین تقع بین نابلس وبیسان) (ابن تغری بردی، النجوم، ج۸، ص ۵۰).

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، العبر، مجلده، ص ٨١٩، ٨٢٠، المقريزي، السلوك، ج١ ق٢ ص ٣٠٠، اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ص ٣٥، ابو الفدا، تاريخ ابي الفدا، ج٣، ص ٢١٤.

وقد قدم السلطان قطز عقب انتهاء معركة عين جالوت الى أبطال المعركة وقادتها من أهل الشام من أمراء العرب وغيرهم المكافأة تقديرا لبسالتهم في قتال النتار. فأعاد المنصور صاحب حماة الى حماة واضاف اليه المعرة وكانت قبلها تابعة لحلب وغيرها، وأعاد الملك الاشرف صاحب حمص الى حمص. ومنح مدينة سلمية للأميرعيسى بن مهنا أمير العرب، مكافأة لـه لبسالته في المعركة(۱).

وهكذا بفضل تعاون المماليك وقبائل العرب فى الشام ومصر، نجح المماليك والعرب فى ايقاف سيول المغول الجارفة التى اجتاحت حدود العالم الاسلامى والعربى من الشرق الى الغرب الاف الاميال دون عائق او مانع ومكنتها الظروف من نسج أسطورة القهر الى أن قوضها المماليك والعرب فى عين جالوت، وعادت مصر والشام كما كانت فى عهد السلطان صلاح الدين دولة واحدة. هى دولة سلاطين المماليك التى استطاعت بفضل جهود بعض امراء عرب الشام احياء الخلافة العباسية وجعلت من القاهرة مقرا لها(٢).

وتتبع المسلمون النتار بقيادة الامير بيبرس يطاردونهم الى أن وصلوا خلفهم الى حلب، كما فر من بدمشق من النتار بعد سبعة أشهر وعشرة أيام من احتلالها(٢).

وعلم هو لاكو بهزيمة جيوش النتار وانسحابها من الشام فعزم على العودة السى الشمام يحماول اسمتعادتها ممن أيدى المسلمين فهزمموا. والتقمي

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، البداية، ج٣، ص٢١٩، ابن خلدون، العبر، مجلده، ص٨٢٠، المقريزى، السلوك، ج١، ق٢، ص٢٣١.

<sup>(</sup>٢) ابو الفدا، تاريخ أبى الفدا، ج٣، ص١١٨، المقريزي، السلوك، ج١،ق٢، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، السلوك، ج١ ق٢، ص٢٣٤.

النتار والمسلمون في معركة قرب بيسان(١). عقب معركة عين جالوت، فهزم المعملمون النتار للمرة الثانية.

ثم أقبل الأمير بيبرس، يبعث بالجنود في كل ناحية من تغور الشام، ويزودهم بالذخيرة والسلاح، حتى عجز التتار عن مواجهة أهل الشام، فولوا الادبار منهزمين، بعد أن أطلقوا جميع الاسرى غير الغنائم والسلاح.

واستولى المسلطان قطز على جميع بلاد الشام من الفرات الى مصر، ورتب أحوال الشام، فعين عليها النواب والولاة. ثم خرج من دمشق فى ٢٢ ثموال من عام ١٦٨/سبتمبر ١٢٦٠ يريد القاهرة. وفى ٢٥ ذى القعدة عام ١٨٥/كتوبر ١٢٦٠ اعتلى بيبرس عرش السلطنة المملوكية، على أثر خلاف وقع فى صفوف أمراء المماليك، وتأثرت الاحوال السياسية فى البلاد الشامية ومصر (٢). مما شجع التتار على معاودة الكرة متوهمين ضعف الموقف الداخلى فى البلاد، ومحاولين استغلال تلك الظروف الجديدة للحصول على نصر سريع يمسحون به وصمة عار عين جالوت.

ففى ٥ من المحرم من عام ٦٥٩/ديسمبر ١٢٦٠ عاود النتار الهجوم على الشام، وتقدموا نحو حمص وهم في ستة الاف، فخرج اليهم الاشرف صاحب

<sup>(</sup>۱) بيسان: تقع جنوب بحيرة طبرية، وكانت تابعة لدمشق، (غرس الدين خليل، زبدة كشف الممالك، ص ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ص ۳۸۱،۳۷۱،۳۷۰ اسماعيل أبو القدا، تاريخ ابي القدا، ج٣،٥٠٠ المقريزي، السلوك، القدا، ج٣،٥٠٠ المقريزي، السلوك، ج١، ق٢، ص ٢٣٥.

حمص، والمنصور صاحب حماة في الف وأربعمائة فارس، وتقاتل الفريقان بظاهر حمص، وانتصر المسلمون على التتار وفر بيدرا قائد التتار منهزما(١).

وقد ذكر المقريزى ان معركة حمص هذه كانت على الرسنن بين حماة وحمص وأن عرب آل فضل وأميرهم زامل بن على شاركوا فى القتال ضد النتار فى هذه المعركة(٢).

وفى أواخر عام ١٢٦١/٦٥٩ خرج الامام احمد الذى تقلد منصب الخلافة الاسلامية ولقب المستنصر، وبتنصيبه تم احياء الخلافة العباسية فى مصر.

خرج الامام احمد على رأس حملة عسكرية، انفق عليها السلطان بيبرس مائة وستون الف دينار، للتوجه لتحرير بغداد من النتار، وانضم الى تلك الحملة من قبائل الشام، عرب آل مهنا، ومن حكام شمال العراق، الملك الصالح حاكم الموصل والمجاهد اسحاق حاكم الجزيرة وحاكم سنجار ونحو سبعمائة فارس من التركمان وغيرهم.

وتوجه الخليفة وجنوده الى بغداد، والتقوا مع النتار قرب الأنبار وتقع على الفرات غرب بغداد وذلك في أوائل المحرم عام ٦٦٠/نوفمبر ١٢٦٢ الا أن الحملة فشلت في مهمتها وعادت فلولها منهزمة ولم يعد المستنصر بعدها الى القاهرة (٣).

<sup>(</sup>۱) اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ص٤٣٤، اسماعيل ابو الفدا، تاريخ أبي الفدا، ج٣، ص٢١٨.

<sup>(</sup>۲) المقریزی، السلوك، ج۱، ق۱، ص۲۹،۴۳۲؛ ابن تغری بردی، النجوم، ج۷، ص۱۱، ابن ایاس، بداتع، ج۱، ص۸٤.

والواقع ان الحملة العسكرية التي قادها الخليفة المستنصر لمهاجمة التثار في بغداد على الرغم مما انفق عليها فانها لم يكن في استطاعتها التغلب على النتار، اذ أنها كانت تحتاج الى امدادات متصلة من الجنود والسلاح، ذلك أن الحملة هزمت النتار اولا ثم خرج على الحملة كمين من النتار، فلم يصمدوا امام النتار غير قليل ثم تفرقوا، ولم يعرف الخليفة مكان.

وقد كانت العرب فى الشام تكلف بشن الغارات على الاعداء كما كانت تقوم بدور الطلائع لاستكشاف أخبار الاعداء من النتار والصليبيين، ومعرفة تحركاتهم وتتبعها.

وقد استعان السلطان بيبرس في حروب ضد أعدائه من النتار والصليبيين، بقبائل العرب باعتبارهم من جنود الدولة يقاتلون في صفوف الجيش في الحروب ضد الأعداء(١).

وفي جمادي الاولي من عام ١٧٦/نوفمبر ١٢٧٧ كلف السلطان بيبرسوكان مقيما بدمشق- جماعة من فرسان العرب في الشام مع جماعة من فرسان
المماليك بالتوجه الي الرحبه، لتقصى أخبار التتار. وخرج السلطان من دمشق،
واتجه الي حلب ثم الي نبح في شمال شرق حلب، لمتابعة اخبار النتار بنفسه،
وعادت الطلائع تحدد موقع النتار وعددهم، فخرج السلطان على رأس حملة
عسكرية، وتقابل جيش المماليك مع جيش النتار على رأس حملة عسكرية،
وتقابل جيش المماليك مع جيش النتار على شط الفرات، فقتلوا منهم عددا كبيرا
وأسروا نحو منتين، وكان على البيرة مجموعة كبيرة من النتار، وعندما علموا

<sup>(</sup>۱) السيوطى، حسن المحاضرة، ج٢، ص٨٣، خليل بن شاهين، زبدة كشف المماليك، ص١٠٥.

بأخبار انتصار الجنود المماليك على الفرات، أسرعوا بالانسحاب عاندين، فوصلها السلطان بجنوده في أواخر جمادي الاولى وخلع على نائب البيرة وفرق على أهلها مائة الف درهم غير ماقدمه لهم من الغنائم التي تركها النتار عند انسحابهم منها، تقديرا لاستبسالهم في الدفاع عن مدينتهم ضد النتار(١).

وفى شعبان من عام ٦٧٣/فبراير ١٢٧٤ كلف السلطان بيبرس الامير مهنا بن عيسى مع احد قادة المماليك بشن غارة على بلاد النتار وتخريب تغورهم، وقد نجحت الحملة فى مهمتها، ثم عبرت الحملة الفرات عائدة الى الشام(٢).

وفى جمادى الاولى من ٦٧٤/نوفمبر ١٢٧٥ فتح السلطان بيبرس حصن القصر -ويقع بين حارم وانطاكية -(٣) وذكر ابن تغرى بردى أن السلطان بيبرس كان قد كلف جماعة من فرسان من العرب والتركمان بمحاصرة الحصن قبل اقتحامه (٤).

وتعدمعركة حمص الثانية من المعارك الفاصلة في التاريخ، ففي جمادي الأولى من عام ١٢٨٠/غسطس ١٢٨١ في عهد السلطان قلاوون وردت للسلطان أخبار بمجيء النتار يريدون مهاجمة بلاد الشام فاسرع السلطان بالاستعداد لقتال النتار، وأصدر اوامره بالتعبئة، وجمع الجنود من ساتر البلاد، فاجتمعت قباتل

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج٧، ص٩٥١، ابن اياس، بدائع الزهورفي وقائع الدهور، ج١، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، العبر، مجلده، ص ٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>t) ابن تغری بردی، النجوم، ج۷، ص۱٦٥.

الشام من آل عيسى بن مهنا وآل فضل رآل عراء وأميرهم احمد بن حجى يتبعه نحو أربعة الاف فارس، يحملون اسلحتهم استعدادا لملاقاة النتار، وجعلوا الامير عيسى بن مهنا وآل فضل وآل مرا وعربان الشام ومن انضم اليهم، ميمنه الجيش، وجعلوا في رأس الميسرة جموع التركمان رجنود حمص الاكراد. شم وردت للسلطان قلاوون قبل بدء المعركة معلومات هامة عن جيش النتار منها أن عددهم ثمانون الف مقاتل (۱). بينما ذكر ابن تغرى بردى، أن عدد جيش النتار بلغ مائة ألف مقاتل وأن عدد جيش المسلمين كان النصف من ذلك (۷).

وفى ١٦ جمادى الاخرة، من عام ١٨٠/سبتمبر ١٢٨١ خرج السلطان بتقدم التشار، قلاوون من دمشق ثم اتجه الى حمص، وفى حمص علم السلطان بتقدم التشار، حتى وصلوا الى حماة. ثم تقدمت فرق التتار وكانوا ضعف جيش المسلمين، ولم يسبق لهم ان حشدوا مشل هذا العدد. وفسى ١٤رجب من نفس عام ١٨٠/كتوبر ١٢٨١ التقى الفريقان بوطأة حمص، قريبا من مشهد خالد بن الوليد، فاندفعت ميسرة التتار مقابل ميمنة المسلمين، بضراوة شديدة، فثبتوا لها ثبوتا عظيما، واندفعت ميمنة المسلمين تقاتل الميسرة حتى هزمتها. ووصلوا الى القلب وبه منكوتمر قائد النتار، واجتمع قلب جيش المسلمين مع المبمنة، وكان يقودها عيسى بن مهنا وهاجموا منكوتمر قائد النتار حتى اضطروه الى الفرار منسحبا من المعركة.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، العبر، مجده، ص۸۰۸، المقریزی، السلوای، ج۱، ق۳،ص۱۹۶،۹۹، ۱۹۶،۲۹۱ ابن ایاس، بدائع، ج۱، ص۹۰.

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی، النجوم، ج۷، ص۹۹.

هذا بينما تمكنت ميمنة التتار من التغلب على الميسرة بجيش المسلمين وساقوا خلفهم حتى دخلوا حمص، وبعض مدن الشام. ولم تعلم ميسرة المسلمين بانتصار الميمنة، ولاعلم التتار، بهزيمة ميسرتهم.

ثم علم النتار الذين توغلوا في بلاد الشام بهزيمة منكوتمر وانسحابه فأسرعوا بالاتسحاب عائدين لبلادهم تاركين وراءهم من الخيول والسلاح مالايحصى غنائم للمسلمين(١).

وفى عام ٢٠٠٢/٧٠٢ فى عهد السلطان محمد بن قلاوون، كانت معركة مرج راهط-شرقى الغوطة-بين النتار والمسلمين، وذلك أن النتار تسللوا الى حلب واعلنوا بها أنهم قدموا لشراء بعض مايلزمهم من الطعام، حيث اصاب بلادهم الجدب، حيلة منهم وخديعة، فبعث نائب حلب بخيرهم الى السلطان. فأعلنت القاهرة التعبئة(٢). فاجتمعت قبائل عرب جبل نابلس وعرب مصر ويلغ عدد الجيش من مماليك وعرب نحو مائتى ألف، بينما كان عدد التثار يبلغ مثل ذلك العدد أو اكثر (٢). ثم تلاقى الجيشان على مرج راهط شرقى الغوطة، واشتد القتال بين المسلمين والنتار، ثم انتهت المعركة بانتصار المسلمين، وأسروا من النتار نحو الثلث، واستشهد كثيرون من الجنود المماليك والعرب، ثم عاد السلطان محمد بن قلاوون من أرض المعركة متجها شمالا الى دمشق

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، العبر، المجلد الخامس، ص۸۵۸، المقریزی، السلوگ، ج۱ ق۳، ص۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ابن تغری بردی، النجوم ج۷، ص۷۰ ۳، ابن ایاس، بدالع، ج۱، ص۹۰.

<sup>(</sup>۲) ابن تقری بردی، النجوم، ج۸،ص۰، ابن ایاس، بدانع، ج۲، ص۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ج۲، ص۱۲۳.

يرافقه الخليفة العباسى المستكفى بالله والقضاة فأقام بها اياما. ثم عاد الى القاهرة يسبقه اليها الغنائم والاسرى من التتار (١).

ولما اجتاحت جيوش النتار بقيادة تيمورلنك بغداد في عام ١٣٩٩/٨٠٢ ووصلت اخبارهم الى السلطان المملوكي في مصر، أصدر أوامره الى نواب دمشق وطرابلس وصفد للتوجه بقواتهم الى حلب للدفاع عن البلاد وضد النتار المهاجمين.

وفى عام ٨٠٣ تقابل جيش الثمام مع جيش تيمورانك فى شمال حلب، فتخلب عليهم تيمورانك. واكتسحت جيوشه مدينة حلب ثم حماة (٢).

وعلى الرغم من أن اخبار تيمور لنك وصلت الى السلطان فرج الا انه تغافل عنها حتى تمكن تيمورلنك من البلاد. ثم بدأ السلطان فى الاستعداد واعداد الجيش لملاقاة جيش تيمورلنك، فخرج الجيش فى ربيع الاخر من عام ٣٠٨/ديسمبر ٢٠٠٠ امن القلعة فى موكب عظيم، واتجه الى الريدانية ثم الى غزة، وفى ربيع الاخر ايضا خرج من غزة الى دمشق، وفى دمشق وردت الاخبار الى الناصر فرج، بأن الأمير ابن رمضان أمير التركمان تمكن من طرد جنود تيمورلنك من حلب(٢).

كما وردت الاخبار الى دمشق بأن عربان جبل نابلس قتلوا جماعة كثيرة من جنود تيمورلنك الذين كانوا في طريقهم الى طرابلس بأمر من تيمورلتك،

<sup>(</sup>۱) این تغری بردی،النجوم،ج۸،ص۵، این ایاس، بدانع، ج۲، ص۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٣، ص٢٨٣، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٣، ص٢٨٦.

وكان مقيما بالقرب من سلمية، ثم ضلوا الطريق وتاهوا بين الجبال، فتمكن منهم عرب نابلس(١). فقتلوا كثيرا منهم بالنشاب والحجارة وفر الباقون.

وفى جمادى الاولى من عام ٨٠٣/يناير ١٤٠١ وكان الناصر فرج مقيما بدمشق، ظهر جماعة من جنود تيمور لنك بلغ عددهم نحو الف فارس، فخرج اليهم جماعة من مماليك السلطان فى نحو مائة فارس، وتقابل الفريقان فانهزم جنود تيمور لنك، وانسحبوا مسرعين(٢).

وفى جمادى الاخرمن نفس العام. لم يستطع الجيش المملوكى، التغلب على تيمور لنك واضطر الى العودة الى القاهرة، ولما قوى عزم السلطان للخروج ثانية للشام لطرد تيمور لنك، اجتمع معه من امراء العرب فى الشام الامير نعير بن حيار أمير آل فضل، وكثيرا من عرب حارثة، ومن قبائل الشام واجتمع مع السلطان الناصر فرج من قبائل عرب الشام خمسة الاف فارس من عرب عرب آل فضل، ومن قبائل عرب مصر ستة آلاف فارس من عرب البحيرة، والف وخمسمائة فارس من عرب الشرقية فصار عدد الفرسان الذين انضموا لجيش السلطان سبعة الاف من فرسان العرب ومصر. وبعد ان صرف السلطان مرتبات الجنود استعد للعودة فرسان العرب ومصر. وبعد ان صرف السلطان مرتبات الجنود استعد للعودة للشام للقاء تيمور لنك(٣).

وفى ١١ جمادى الاولى، كمان تيمور لنك قد اتجه الى دمشق بجيشه فاسرع أهلها باغلاق ابوابها، وتسلقوا الاسوار، وبدأوا يقاتلون جيش تيمور لنك

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدائع الزهور ، ج۳، ص ۲۸۲.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(</sup>٣) ابن اياس، بداتع الزهور، ج٣، ص٢٨٧، ٢٨٨.

من خلف أسوار دمشق، وقد اشتد القتال، واستطاع الاهالى ان يقتلوا فى تلك المعركة، نحو الفين من جنود تيمور لنك.

ولما لم يجد تيمور لنك سبيلا الى التغلب على المدينة بالقتال لجاً الى استخدام الحيلة، بطلب الصلح بقصد الخدعة. وكاد أهل دمشق ان يرفضوا الصلح مع تيمور لنك، ولكن انقسموا فريقين، وأخيرا تغلب الفريق الذى يرأسه القاضى بن مفلح وهو الذى خدعه تيمور لنك عندما اجتمع معه للصلح وهو يضمر الشر للمدينة وأهلها، لاته كان مخادعا يظهر غير مايبطن(١)، صار تيمور لنك يتلطف فى القول مع بن مفلح ومن كان معه من أعيان دمشق وكانوا خمسة أفراد حتى قبلوا ان يفتحوا له ولجيشه أبواب دمشق. وفتحت ابواب دمشق للاعداء بغير قتال. أما قلعة دمشق فظلت تقاتل ضد الغزاة مدة شهر تقريبا. ثم سلمت القلعة والمدينة بأسرها(٢).

وفي رجب من عام ٥٠٣/مارس ١٤٠١ كانت دمشق تحت سيطرة تيمور لنك بجيوشه، وصاروا يعملون في السلب والنهب والقتل والاسر دون تفرقة بين الاطفال الرضع والشيوخ والعجائز حتى رحلوا عنها في شعبان من عمام ١٤٠١/ابريل ١٤٠١ ثم أرسل تيمور لنك كتابا الى السلطان فرج يعتذر لمه عما حدث وسأله الافراج عن أحد رجاله المعتقلين بالقاهرة، مقابل افراج تيمور لنك عن جميع عن جميع من عنده من الاسرى. ثم نفذ الطرفان الاتفاق وأفرج عن جميع الاسرى مقابل الافراج عن الامير الذي كان معتقلا بالقاهرة، وتبادل كل من يمور لنك والسلطان فرج الهدايا(٣).

<sup>(</sup>١) احمد بن عبدالله الدمشقى، عجالب المقدور في أخبار تيمور، القاهرة ١٧٨٥، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص٢٨٨، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٣، ص٢٩٢.

وكانت غزوات سلاطين المماليك ضد الصليبيين كثيرة بدأت منذ عهد الظاهر بيبرس، وقد شاركت قبائل الشام في تلك المعارك ضد الصليبين - فقد كانت تلك القبائل العربية الشامية عنصر هام ومؤثر في البلاد(١) - ومن أمثلة ذلك، حصار عكا الذي قامت به حملة من فرسان العرب بالاشتراك مع جماعة من فرسان التركمان، بأمر من السلطان بيبرس في جمادي الاولى من عام من فرسان التركمان، بأمر من السلطان بيبرس في جمادي الاولى من عام ١٦٦٠ مارس ١٢٦٥ وعادت بأسرى من الفرنج(١).

وظلت تلك الغزوات المملوكية العربية مستمرة ضد الصليبيين حتى تكاملت فتوح بلاد الساحل بأجمعها في عهد الاشرف خليل بن قلاوون (١٢٩٣/٦٢٩ - ١٢٩٣/١٢٩) (٣) ففي ربيع الاخر من عام ١٩٩/ابريل ١٢٩١ كان حصار عكا الذي انتهى بسقوطها في ١٧ جمادي الاولى من نفس العام في أيدى المسلمين. وقد ذكر ابن تغرى بردي أن المتطوعين من العرب في حصار عكا كان يزيد عن عدد جنود الجيش المملوكي (٤).

وكذلك ذكر ابن اياس ان الصليبيين في عكا كانوا قبل فتحها يقطعون الطريق على المسافرين، ويستولون على اموال التجار ويقتلون كل من لقوه من المسلمين(٥). وكانت عكا اخر مدينة حصينة بالشام انتزعها المسلمون من الصليبيين.

<sup>(</sup>١) المقريزي، السلوك، ج١ ق١، ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١ ق٢، ص٢٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، صبح الاعشى ، ج٤، ص١٧٨.

<sup>(1)</sup> ابن تعزی بردی، النجوم، ج۸، ص۰.

<sup>(</sup>٥) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج١، ص١٠٣.

ومن المعارك الحربية التي وقعت في الشام أيضا، وتكشف احداثها عن الدور البطولي لاهالي الشام في الدفاع ضد اعداء البلاد من الصليبيين وغيرهم، معركة طرابلس التي حدثت في عام ١٣٦٧/٧٦٩ فقد هاجم الصليبيون طرابلس في تلك السنة وهم في نحو مانتي مركب حربي، هاجموا المدينة في غيبة من نائبها، وتغلبوا على جنود المدينة الذين ضعفوا عن الدفاع عنها. فدخلها الفرنج، ونهبوا أسواقها، وقتلوا نحو الفين من أهلها. وسرعان ماانتشرت اخبار هذا الغزو في انحاء الشام. فأقبل الاهالي بأسلحتهم وعتادهم، واشتبكوا مع الفرنج المهاجمين، في قتال شديد، وطاردوهم حتى أخرجوهم من طرابلس، بعد ان قتلوا منهم جماعة كثيرة، وكانت هزيمة الفرنج ساحقة(١).

وقد استطاع سلاطين المماليك مواصلة جهادهم ضد النتار فى الشرق والصليبيين فى الغرب، حتى تمكنوا من بسط سلطانهم على بلاد الارمن وفرض الجزية عليهم، بعد ان كانوا يدفعونها الى التتار (٢).

وكذلك تمكن المماليك من اخراج الصليبيين من جميع الساحل الشمالي، وقد شاركت العرب في الشام ومصر في أهم تلك المعارك الحربية، في الشرق أو في الغرب على السواء. وقد بدأت المشاركة العربية في تلك الحروب منذ معركة عين جالوت، أول وأخطر المعارك الحربية، في العالم في ذلك الحين، وحتى آخر تلك المعارك في مرج دابق في شمال الشام وفي الريدانية في شمال القاهرة.

<sup>(</sup>١) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٢، ص١٩١.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، العبر، مجلده، ص٢٠٩٠٢.

بل ان القبائل العربية في الشام منهم من شارك في المعارك الحربية البحرية خارج أرض الشام، وذلك مثل بني بحتر أمراء الغرب وهم من تنوخ عرب الجنوب، الذين كانت لهم بطولات في أشهر المعارك الحربية ضد النتار(١).

أما جهادهم ضد الصليبيين، على السواحل الجنوبية الشامية فانهم استقروا مقيمين في بيروت ساهرين على حراسة سواحلها منذ الاستيلاء عليها في عهد الاشرف خليل عام ٦٩٤/٦٩٣.

وشكل أمراء بنى بحتر هؤلاء قوة حراسة من تسعين فارس قسموا أنفسهم ثلاثة أبدال، يتبادلون الحراسة كل ثلاثين فارس يقيمون شهرا فى الحراسة ثم يستبدلون الحراسة مع جماعة أخرى تحل محلهم(٢).

كذلك شارك بنو بحتر في الحملات الحربية البحرية لغزو قبرص في عهد الاشرف برسباى في عام ١٤٢٥/٨٢٨ (٣).

وفى عام ١٤٢٦/٨٢٩ أعلن السلطان برسباى الجهاد العام واستجاب الكثيرون من المتطوعين من الاهالى فى الشام ومن مصر ايضا، ثم توجهت

<sup>(</sup>۱) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص٩٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص٣٦، عبد العزيز سالم ، تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام، ص٣٣٧، ط. بيروت ١٩٧٢.

الحملة في اكثر من مانة سفينة حربية لغزو جزيرة قبرص، وتمكنت تلك الحملة من فتح قبرص وأسر ملكها(١).

كذلك شارك المطوعة من أهالى البلاد فى كثير من المعارك البحرية ضد رودس، فى عهد السلطان جقمق(٢).

وجينما ظهر التهديد العثماني لحدود الشام الشمالية كانت فرسان القبائل العربية تستدعى للمشاركة في مواجهة ذلك التهديد، وللدفاع عن البلاد.

ومن أمثلة ذلك ماحدث في عهد الاشرف قايتباى في جمادى الاخرة من عام ١٩٨/يونيو ١٤٨٦، عندما حشد العثمانيون جيشا كثيفا على حدود حلب، وذلك اثر هزيمتهم في حلب، في صغر من نفس العام، وقتل نحو أربعين ألف منهم وأسر جماعة من امرائهم (١).

وفى المحرم من عام ١٩٢٨ /ديسمبر ١٤٨٦ تم عقد صلح بين المماليك والعثمانيين، وبمقتضى ذلك الصلح تم اعادة الاسرى العثمانيين لبلادهم(٤).

وفى شهر ربيع الأول من عام ١٤٨٩/٨٩٥ ظهرت الحشود العثمانية فى شمال حلب، واستدعى فرسان العرب للاستعداد لمواجهة تلك التهديدات العثمانية(٠).

<sup>(</sup>۱) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص ۲۰۱، ابن اياس، بدائع الزهور، ج٣، ص ٣٢٦، الاسحاقى، لطائف اخبار، ص ١٩٥، عبدالعزيز سالم، تاريخالبحرية الاسلامية ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) السخاوى، التبر المسبوك في ذيل السلوك، القاهرة١٨٩٦، ص٢٦،٨٨.

<sup>(</sup>٣) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٥، ص٣٤،٥٣١.

<sup>(</sup>٤) المصدر تنسه، ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص۸۵۵.

ولم يتخلف العرب فى الشام ومصر عن المشاركة فى مختلف العهود فى عصر سلاطين المماليك، عن الوقوف مع الجيش المملوكى، للدفاع عن البلاد وتتبع الاعداء ودحرهم فى عقر دارهم.

وظل العرب على اخلاصهم للدولة المملوكية حتى عهد السلطان الغورى والسلطان طومان باى من بعده.

فمثلا في عهد السلطان الغورى في رمضان من عام ٩١٧ ديسمبر ١٥١١ توجه محمد بن ساعد احد امراء قبائل الشام الى القاهرة وقدم الهدايا من الخيول والسلاح وغيرها الى السلطان الغورى تعبيرا عن الولاء والطاعة، وذكر ابن اياس في كتابه بدائع الزهور أن حضور هذا الامير العربي من الشام الى مصر (من جملة سعد السلطان قانصوه الغورى)(١).

وعلى الرغم مما وقع من فساد فى حق أهل الشام وخاصة فى حلب، من قبل الجنود المماليك المكافين بالدفاع عن حلب، ضد العثمانين، من سلب ونهب واعتداء على الاهالى، حتى اضطر أغلب أهلها الى الهجرة الى مصر بسبب تلك الاضطرابات(٢).

وكذلك مافرض على أهالى البلاد الشامية فى جبل نابلس، ودمشق وغزة وصفد وطرابلس وحماه من أموال بلغ مائة واربعة وعشرين ألف دينار، وماترتب على ذلك من أضرار بالبلاد فقد ظل العرب صامدون فى الدفاع ضد العثمانيين فى بلاد الشام(٢).

<sup>(</sup>١) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۸، ص۸۳۸.

<sup>(</sup>٢) نفسه.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ج۹، ص۲۰۰۱.

ومن البلاد الاخرى، فرض على كل فرد فيها عشرون دينارا تخصص للجنود العرب المكلفين بالدفاع عن البلاد.

ذكر ابن اياس أن ذلك لم يكن يحدث فى العهود السابقة لعصر سلاطين المماليك، بل ان الاشرف قايتباى، أنفق على الحملات العسكرية للجند العرب من الخزائن السلطانية، فى مثل تلك الحملات، ولكن السلطان الغورى لم يقبل ذلك. وذكر ابن اباس ان هذا كله سوف يكون سبب خراب البلاد وفساد الاحوال(۱).

كذلك كان السلاطين فى العهود السابقة شديد والحرص على حماية أهالى الشام، وحسن معاملتهم من جانب الولاة ونواب السلطان المملوكى فى مصر.

فكان اذا بلغ السلطان أن احد الولاة أساء الى أهل ولايته انزل به أشد العقاب. ومن أمثلة ذلك ماحدث في عهد السلطان جقمق، ففي عمام ١٤٤٤/٨٤٨ وكان قد بلغ السلطان ان نائب حماة برد بك العجمي أساء الى أهالى حماة، الى حد الاشتباك معهم بجنوده في معركة سقط فيها القتلي من الطرفين.

فلما حضر ناتب حماة برد بك العجمى الى القاهرة وصعد القلعة لمقابلة العلطان، فان السلطان، (شتمه ولعنه، ثم أمر بالقبض عليه فأمسك وحبس برج القلعة)(٢) ثم نفى الى احدى المعتقلات خارج القاهرة(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۹، ص۹۳۹.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوى، التبر المسبوك في ذيل السلوك،ط. القاهرة١٨٩٦، ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

وبعد أن هرزم المماليك أمام العثمانيين في مرج دابق في رجب عام ١٩٢٢/غسطس ١٥١٦ واستشهد السلطان الغورى في المعركة، واستشهد فيها الكثيرون من العرب(١). ثم خلفه طومان باي في السلطنة ولم يتخلف العرب في الشام عن مواصلة المقاومة ضد العثمانيين.

قفى رمضان عام ٩٢٢/اكتوبر ١٥١٦ واجهت القبائل العربية فى الشام الغزاة العثمانيين، بقيادة الامير ناصر الدين بن الحنش مع الجنود العثمانيين، قتل جماعة منهم، ثم أغرق الاراضى بماء الانهار فى دمشق، فصارت الارض موحلة، فتعذر على الجنود العثمانيين السيربخيولهم وكان ذلك سببا لهلاك الكثير منهم.

وذكر ابن اياس دور ابن الحنش في معركة قابون في بيتين من الشعر يحذر العثمانيين من شدة بأس أهل الشام وابن الحنش هما:

قل لابن عثمان اذا قابلته ٠٠٠ أقبل نصيحة ناصح ودع الطيش واحذر تعارض شاميا بجهالة ٠٠٠ نخشى عليك اللدع من ابن الحنش

ولما بلغ السلطان طومان باى نبأ انتصار عرب حماة على العثمانيين فى معركة قابون، أصدر مرسوما لابن الحنش بنيابة حمص(٢).

ولم يكن باستطاعة عرب حماة مواجهة العثمانيين وحدهم بغير معاونة من السلطان طومان باى، ولذلك فان ابن الحنش أمير عرب حماة ارسل الى السلطان طومان باى بالقاهرة يبلغه فيه بأنه باستطاعته هزيمة العثمانيين، اذا أمده السلطان ببعض جنوده(٣).

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۹، ص۲۰۰۱.

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۹، ص۲۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

ثم صادرت قبائل العرب فى الشام، جميع انواع المعونات من الاغذية من أن تصل الى الجنود العثمانيين وصار العثمانيون مصاصرون من عرب الشام، ومن يجعر على الخروج الى الضياع يقتله العرب(١).

ولما لم يستجب السلطان لابن الحنش في ارسال حملة عسكرية الى الشام للمعاونة في مقاومة العثمانيين عاد وبعث الى السلطان في شوال عام ٩٢٢ نوقمبر ١٥١٦ يستحثه في سرعة ارسال الحملة العسكرية قبل أن يتقدم العثمانيون الى غزة.

وفى ذى القعدة من عام ٩٢٢/ديسمبر ١٥١٦ شرع السلطان فى تجهيز الحملة الى غزة، وفى ذى القعدة خرجت حملة حربية الى غزة، وبعد يومين وردت الاخبار من غزة الى القاهرة بهزيمة الحملة أمام العثمانيين.

ذكر ابن اياس أن بطء تحرك الامراء المماليك والجنود دفع بقائد الحملة جان بردى الغزالى الى جمع جماعة من العرب هو والامير أرزمك نائب حماة، ودولات باى نائب غزة وتقابلوا مع العثمانيين بالقرب من بيسان، وكان عدد جنود المماليك والعرب قليل بالنسبة الى عدد الجنود العثمانيين، فانهزم المماليك وسقطت غزة فى أيدى العثمانيين(٢).

ولما انتقلت المعارف بعد ذلك من الشام الى مصر استدعى طومان باى قبائل العرب لأخذ دورهم فى الدفاع عن البلاد، لبت فرسان قبائل العرب فى مصر الدعوة وصاروا قوة للسلطان طومان باى.

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، ص۵۵،۱،۵۸،۱

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۹، ص۱۰۶۳.

فقى ذى الحجة من عام ٩٢٢/يناير١٥١ جمع السلطان طومان باى قبائل عرب عزالة وهوارة ومحارب وأمرهم باحضار أشجع فرسان العرب لمواجهة المعارك الحربية ضد العثمانيين(١). ثم تدخل بعض الامراء المماليك، لدى السلطان طومان باى ليصرف فرسان العرب وقبائلهم بحجة أن لافائدة فى خروجهم مع الحملة(٢).

ولم يكن رأى هؤلاء الامراء المماليك فى العرب صحيحا بل كذبته الاحداث التى وقعت بعد ذلك. فمثلا فى معركة الريدانية التى وقعت بين المماليك والعثمانيين فى شمال القاهرة فى ذى الحجة عام ٩٢٢ يناير ١٥١٧ استشهد فيها كثيرون من عرب الشرقية والغربية (٢).

وفى محرم من عام ٩٢٣/فبراير١٥١٧ كانت معركة بولاق حيث هاجم طومان باى معسكر العثمانيين فى بولاق، وذلك عندما اطلق على المعسكر جمالا محملة بالبارود، ثم أطلق عليها الناز، فشبت النار فى معسكر العثمانيين، ثم اشتبك المماليك فى معركة مع العثمانيين بالسيوف، وقتلوا منهم مالايحصى(٤).

ثم اشترك المصريون والعرب فى الهجوم على العثمانيين بالمقاليع والحجارة. ثم تطور الموقف وبلغت قوة طومان باى الى الحد الذى خطب باسمه فى القاهرة(٥).

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۹، ص۱،۱۰۱۸،۱۰۱.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۱۰۷.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص ۱۰۷۸.

<sup>(1)</sup> ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۹، ص۱۰۸۱.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص١٠٨٢.

وفى صفر من عام ٩٢٣/مارس١٥١٧ بعث طومان باى يضاطب السلطان العثمانى، ويعرض عليه الصلح حقنا لدماء المسلمين، وعلى ان تكون الخطبة والسكة باسم السلطان سليم مع دفع خراج سنوى تدقعه له مصر.

وبعد اطلاع السلطان سليم على خطاب طومان باى شكل وفدا للصلح، من الخليفة والقضاة الاربعة لعقد الصلح مع السلطان طومان باى، وكلفهم بالتوجه الى الصعيد وذلك بعد أن خلع عليهم الخلع السنية.

ولم يغفل طومان باى عن اظهار قوته الحربية للعثمانيين، فذكر انه معه عشرين الف مقاتل من المماليك السلطانية والعرب، وغير كبار القواد من الامراء المماليك ذوى الرتب العسكرية العالية(١).

ذكر ابن زنبل ان العرب قامت جميعها لنصر طومان باي(٢).

ثم ظهر من الامراء المماليك جماعة أفسدت خطة الصلح، وذلك عندما تعرضوا لاعضاء الوفد العثماني، فقتلوا بعضهم وفر البعض الاخر (٣).

ولذلك صمم السلطان العثماني على نبذ الصلح. وفى ربيع الأول عام ٩٢٣/ابريل ١٥١٧ تقابل الغريقان قرب الجيزة وتقاتلوا فانهزم طومان باى، بعد أن استشهد الكثيرون من العرب والترك(٤). وتحولت الشام ومصر منذ ذلك الوقت الى ولاية عثمانية.

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدائع الزهور، جه، ص ۱۰۸۸.

<sup>(</sup>٢) احمد بن زنبل، تاريخ السلطان سليم، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) ابن ایاس، بدائع الزهور، جـ٩ ، ص ١٠٨٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٠٩١.

ولما تولى المنصور قلون عرش السلطنة في رجب عام ولما تولى المنصور قلون عرش السلطنة في رجب عام ١٢٧٩/٦٧٨ خرج عليه الامير سنقر الاشقر نائب دمشق ورفض مبايعته، واعلن استقلاله بالبلاد الشامية، وتلقب بالملك الكامل، في ٢٤ ذى القعدة عام ١٢٧٩/٦٧٨ وكانت حركة العصيان من جانب الامير سنقر نائب دمشق بسبب اعتراضه على خلع العادل سلامش بن الظاهر بيبرس من السلطة بتدبير من قلاوون، الذى كان قائما بتدبير أمور المملكة، نيابة عن سلامش، وكان عمره لايتعدى ثمان سنوات، واعتلاء قلاوون عرش السلطنة. وقد بايع سنقر الاشقر القضاة والعلماء والاعيان من اهل الشام، فأصدر قاضى القضاة بالشام، شمس الدين بن خلكان، فتوى بجواز قتال السلطان قلاوون(١)، والأرجح ان هذه الفتوى كانت من الاسباب التي ساعدت على انضمام عرب الشام من آل فضل، وآل مراء وغيرهم الى سنقر الاشقر، ومن الامراء العرب الذين انضموا الى الامير المملوكي الثائر، الامير عيسى بن مهنا أمير آل فضل والامير شهاب الدين احمد بن حجى أمير آل مراء، وجماعة كثيرة من جبال بعلبك ومن حماة ومن حلب(٢).

ولما فشلت ثورة نائب الشام، احتمى بأل فضل أما آل مراء فأعلنوا طاعتهم للسلطان(٢).

<sup>(</sup>۱) المقریزی، السلوگ، ج۱ ق۳، ص،۲۷۸،۲۷، ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، ج۷، ص۲۹۲، ابن ایاس،بداتع الزهور، ج۱، ص،۹، القاهرة ،۱۹۱۰

<sup>(</sup>۲) المقریزی، السلوك، ج۱ ق۳، ص ۲۷، ابن تغری بردی، النجوم، ج۷، ص ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٢٩٦.

وفى جمادى الاخرة من عام ١٢٧٩/ ١٧٨ وردت الاخبار بقرب هجوم النتار على البلاد الشامية لما بلغهم اختلاف الكلمة بين الامراء وخروجهم عن طاعة السلطان وعندئذ، اجتمع الامراء على نبذ خلافاتهم، وتصالحوا وأعدوا أنفسهم لملاقاة النتار. وكان للامير عيسى بن مهنا أمير آل فضل دور هام فى الانتصار على النتار(۱). ولذلك فقد صار له شأن كبير ومنزلة عظيمة لدى السلطان. ومما عرف عن هذا الامير العربى واشتهر به، كرم الاخلاق وحسن الجوار وكف الاذى وبذل الخير(٢).

وفى عهد السلطان خليل بن قلاوون، الذى أبدى اهتماما بالامير مهنا بن عيسى (٣). ومنحه الهدايا له ولوالدته، ففى صفر من عام ١٢٩٢/٦٩٢ منح الاشرف خليل، هذا الامير العربى بمناسبة زواج احدى بناته الاقمشة الحريرية وغيرها من الهدايا الثمينة، وكلف السلطان حاجبه بصرف قيمة ذلك من الخزانة(٤).

الا ان السلطان تغير على آل فضل وأصدر أمره بخلع أميرهم من منصبه عام ١٢٩٣/٦٩٢ وعين بدلا منه اميرا من آل على هو الامير محمد بن أبى بكر.

والأرجح أن عزل أمير آل فضل من امارته يرجع الى وشاية صدرت في حق هذا الامير، اذ أن المصادر لم تشر الى سبب هذا العزل.

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، ج۷، ص۱،۲۹۸ ۳۰، ۳۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٧، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>۳) ابن خلدون، العبر، مجلد ۱، ص ۱۹، القلقشندى، صبح الاعشى، ج ، ص ۲، ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ ۷، ص ۳۱۳.

<sup>(1)</sup> المقريزي، السلوك، ج١ ق٣، ص٧٨٣.

ويوضح صحة ماأشرنا اليه ماذكره ابن اياس عن صفات السلطان خليل بن قلاوون من أنه على الرغم من انه كان منقادا للشريعة ولايخشى في الحق لومة لاتم، (ويقضى بالحق على الأمراء المقدمين للسوقة)(١). الا انه كان في نفس الوقت يستجيب لكلام بعض وزرائه في حق الرعية بغير تقصى للحقيقة(٢).

وفى عام ١٢٩٤/٦٩٤ افرج عن أمير آل فضل وأعيد الى امارته بالشام(٣). وهكذا ابتدأ نجم آل فضل فى الصعود بعد عودة أميرهم الى الشام خاصة فى عهد السلطان محمد قلاوون، فكان يتوسط لدى السلطان فى العفو عن كبار العلماء وبعض أمراء المماليك المعتقلين لسبب أو لآخر، وكثيرا ما كان ينجح فى وساطته لدى السلطان.

وحضر ايضا مرة أخرى الى القاهرة عام ١٣١٠/٧١٠ للتوسط لدى السلطان المملوكى بشأن تولى الملك المؤيد عماد الدين حكم حماة، ومنح الملك المؤيد اسماعيل الأيوبى ولاية حماة.

وعلى الرغم من العلاقة الطيبة التى جمعت بين كلا من السلطان المملوكى والامير العربى، الا انه كان يحدث بينهما احيانا مايعكر صفو هذه العلاقة من ذلك مانسب لامير عرب الشام انه لم يحضر وقائع غازان عام ١٣١٢/٧١٢ في هجومه على الشام وخروجه عن طاعة السلطان. ولما اختلف الامير قراسنقر نائب حلب مع السلطان الناصر خرج الى ظاهر حلب، فكتب السلطان الى قرطاى نائب قراسنقر بحلب، ألا يمكن قراسنقر من العودة الى

<sup>(</sup>١) ابن اياس، بدائع الزهور، ج١، ص١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، العبر، مجلدة، ص١٩٠.

حلب ومنع ارسال أمواله اليه،فشكا نائب حلب، الى الأمير مهنا، فأرسل الامير الى قرطاى يهدده فيها بتسليم أموال قراسنقر اليه، والا أخذت قسرا. فاستجاب قرطاى وقام بتسليم بعض الاموال اليه، وبعث بخطاب الى السلطان الناصر يبلغه فيه بما حدث بشأن تدخل الامير العربى بينه وبين نائب الشام.

ويرجع سبب تحيز أمير عرب الشام الى قراسنقر، أنه اطلعه على كتاب من السلطان الناصر بالقبض عليه فغضب الامير مهنا، وكان تدخله لصالح نائب الشام المخلوع(١). مما أدى الى جفاء فى العلاقة بين الامير والسلطان فأصدر السلطان أمره بابعاد مهنا وتعبين فضل بن عيسى بن مهنا أميرا على آل فضل(٢).

وفى عام ١٣١٧/٧١٧ وفد ابنا مهنا، وهما محمد وموسى، وأخو الأمير مهنا وهو محمد عيسى، الى السلطان فأكرمهم، وقبل العفو عن أبيهما، وأعاده الى المارته واقطاعه (٢).

وفى عام ١٣١٩/٧١٩ لم تكن توجد علاقات سياسية بين الدولة المملوكية وبلاد العراق، وعلم السلطان المملوكي، بقيام اتصالات بين عرب آل فضل وبلاد العراق، فاعتبر السلطان المملوكي هذا التصرف من جانب عرب آل فضل خروجا عن الطاعة، وأمر بابعادهم عن البلاد واحلال عرب آل على،

<sup>(</sup>١) المقريزي، السلوك، ج٢ ق١، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، العبر، مجلد ٢، ٥٠ ، ص ٢٠،١٩، القلقشندى، صبح الاعشى، ج٤، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، السيد محمد ابو الهدى الصيادى، الروض البسام في أشهر البطون

القرشية بالشام، ص٧١، الاسكندرية سنة ١٨٩٢.

أبناء عمومتهم محلهم، واختار منهم محمد بن أبى بكر بن على أمير على عرب الشام(١).

ونرى أن سبب اتصال آل فضل ببلاد العراق أنهم كانوا يعيشون فى شمال ببلاد الشام مجاورين لحدود العراق، وكانوا دائمى الترحال، فلم يكن امامهم سوى الاتصال بأهل العراق، بحكم مجاورتهم لهم. الا ان حكام الدولة المملوكية، كانوا يرون أن فى ذلك خروجا عن الطاعة، وانه كان يتعين الحصول على اذن من السلطان أولا قبل التحرك منعا للشكوك.

والدليل على صحة ذلك، ان السلطان سرعان ماعفى عن هؤلاء العرب، وأعاد أميرهم العربي مهنا بن عيسى لامارته، كما كان أولا(٢).

ومما لاشك فيه ان العرب كانوا يعتزون بالتمسك بعاداتهم، وتقاليدهم حتى في علاقاتهم مع سلاطين المماليك. ومن أمثلة، ذلك ماذكره المقريزى، من أن احد أبناء موسى بن مهنا وكان طفل صغير تقدم الى السلطان الناصر محمد وكانوا مجتمعين في رحلة حج عام ١٣١٩/٧١٩ الى مكة وأمسك بلحيته يلتمس منه منحه احدى، الضياع انعاما عليه، فصرخ فيه فخر الدين، ناظر الجيش، محتجا، فما كان من السلطان الناصر، الا ان قال وهو يبتسم (هذه عادة العرب، اذا قصدوا كبيرا في شيىء فيكون عظمته عندهم مسك لحيته، يريد انه استجار بذلك المس فهو سنة عندهم) (٢).

<sup>(</sup>١) ابن خلاون، العبر، مجلد ٢ ، ١٠ ١ ، القلقشندى، صبح الاعشى، ج٤، ص٢٠ ٢.

<sup>(</sup>٢) (صدر عنو السلطان عن آل فضل، بعد تدخل من جاتب الافضل بن المؤيد حاكم حماة)، (ابن خلدون، العبر، ج٢، ص٠٢، القلقشندى، صبح الاعشى، ج٤،ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) المقريزى، المذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك، القاهرة ١٩٩٥، ص ١٠٠٥، ١، ابن تغرى بردى، النجوم، ج٩، ص ٢٠.

وفى عام ١٣٣/٧٣٤ تولى سليمان بن عيسى بن مهنا ادارة آل فضل، وهذا الامير العربى هو الذى استجار به الامير المملوكي قراسنقر نائب حلب، فاستجاب له وأجاره. ثم أرسل الى السلطان المملوكي في القاهرة يسأله العفو عن نائب حلب لانه استجار بأم سليمان، فقبل السلطان المملوكي الوساطة وعفا عن نائب حلب (١).

واستطاع هذا الامير العربى ايضا ان يحصل على عفو عن أخيه الامير فياض، الذى كان معتقلا بالقاهرة في عام ١٣٤٢/٧٤٣، واسترد ماأخذ من آل مهنا من الاقطاعات(٢).

وايضا لأمراء عرب الشام أدوار سياسية على درجة كبيرة من الأهمية، كانوا يكلفون بها من قبل سلاطين المماليك، مثل، القبض على نائب الشام، ذكر المقريزى، أن تنكز نائب الشام عندما خرج عن طاعة السلطان المملوكى عام ١٣٤٠/٧٤٠ وأراد القبض عليه، تصادف حضور الامير موسى بن مهذا الى القاهرة (قترر معه السلطان، القبض على تتكز) (٣) واضاف انه (أخرج موسى بن مهنا لتجهيز العرب واقامته على حمص) (٤).

وفى عهد الصالح اسماعيل فى عام ١٣٤٣/٧٤٤ ولى سيف بن فضل المارة عرب الشام، ولاته كان أميرا على عرب بيت فضل بن عيسى فحسب، فقد عزله الكامل شعبان وعين احمد بن مهنا بدلا منه أميرا على عرب الشام لاته كان أميرا على آل مهنا وسائر آل فضل، وساعد ذلك فى استياب الاهن

<sup>(</sup>۱) المقریزی، السلوك، ج۱ ق۱، ص۱،۱۰۷،۱۰۱، ابن تغری بردی،النجوم، ج۹، ص۳۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢ ق٣، ص٦٢٨.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، السلوك، ج٢ ق٢، ص٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

بينهم، خاصة في عهد السلطان الناصرحسن(۱). ثم ولى حيار بن مهنا امارة عرب الشام وبقى عدة سنوات ثم اختلف مع السلطان حسن فعزله عن الامارة، ثم اعادة اليها ثانية بوساطة نائب حماة.

وقد كان لعرب الشام وعشائره دور مشارك في الحياة السياسية والفتن في دولة المماليك وذلك منذ عهد دولة المماليك البحرية (١٢٥٠/٧٨٤/٦٤٨-١٣٨٢) ففي عام ١٣٥٢/٧٥٣ في عهد الملك الصالح صالح، خرج عليه جماعة من المماليك من نواب الشام، منهم بيبغا أروس – وكان مسجونا بقلعة الكرك، فصدر أمر من السلطان بالافراج عنه وتوليه نيابة حلب، وذلك في عام الكرك، فصدر أمر من السلطان بالافراج عنه وتوليه نيابة حلب، وذلك في عام ١٣٥١/٧٥٢ وأنضم ناتب حلب ونائب طرابلس ونائب حماة ونائب صغد. وبلغ عدد من انضم الى هؤلاء الثائرين على السلطان حسن نحو ستين من أمراء المماليك في الشام.

ثم انضم عرب الشام والعشائر الى هؤلاء الامراء الثائرين، وانضم اليهم أيضا الامير قراجا أمير التركمان. وعلى الرغم من فشل الثورة في الشام، الا ان أمراء المماليك في مصر تمكنوا في عام ١٣٥٤/٧٥٥ من الوثوب على السلطان الصالح صالح وخلعوه من السلطنة وأعيد السلطان حسن الى السلطنة وكان قد خلع منها عام ٢٥٥//٣٥١).

وفى عام ١٣٦٨/٧٧٠ فى عهد الاشرف شعبان عاد حيار الى الخروج عن طاعة السلطان، فعزله السلطان من امارة عرب الشام وولى مكانه زامل بن موسى بن عيسى، فلم يلبث حيار أن جمع اليه بنو كلاب وغيرهم من العرب، وهاجم زامل بن موسى فى حلب، فتدخل قشتمر المنصورى ناتب حلب بعساكره

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، العبر، مجلدة، ص٢١.

<sup>(</sup>٢) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۲، ص۱۲۲،۱۲۷.

(٢) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٢، ص١٦٢،١٦٧.

لنصرة الامير زامل فقتل قشتمر في المعركة فعزل السلطان الامير زامل، وعين مكانه معيقل بن فضل بن عيسى (١).

وفى عام ١٣٦٩/٧٧١ أرسل معيقل الى السلطان الاشرف شعبان، يسأله العفو عن حيار، فعفا عنه السلطان، وفى عام ١٣٧٣/٧٧٥ توجه حيار الى السلطان الاشرف فاستقبله وأعاده الى امارته على العرب من آل فضل.

وفى عام ١٣٧٩/٧٨١ فى عهد السلطان المنصور على ولى امارة آل فضل معيقل بن موسى بن عيسى، وعيسى بن مهنا شريكين(٢). وهذا دليل على أن السلاطين انما كان هدفهم الرئيسى من تعيين الامير العربى، هو استتباب الامن، فى أنحاء البلاد كليس لسبب اخر.

وفى عام ١٣٨٢/٧٨٤ تم خلع السلطان الصالح حاجى من عرش السلطنة لصغرسنه، وهو اخر سلاطين المماليك البحرية واستولى الظاهر برقوق على عرش السلطنة بدلا منه، فهو أول سلاطين المماليك البرجية (الجراكسة) (على ١٣٨٢/٩٢٣-١٥١). فانتفض عليه الامراء المماليك وعزلوه واعتقل (٢).

وفى عام ١٣٨٨/٧٩١ فى عهد السلطان الصالح حاجى (الفترة الثانية) كلف الامير عيسى بن مهنا شيخ العرب بتسلم السلطان برقوق بعد القبض عليه، وكلف بالتوجه به الى الكرك، حيث بقى معتقلا بالقلعة(٤).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، العبر، المجلد العسادس، ص ۲۲،۲۱، القلقشندى، صبح الاعشى، ج٤، ص

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٢، ص٢٣٦،٢٢٣.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ج٣، ص ٢٣٩.

ولما ولى امارة العرب نعير وهو محمد بن حيار بن مهنا، وكان قد ولى الامارة بعد أبيه حيار، ثم عزل عنها، وأعيد اليها ثانية (۱)، وقد انضم نعير وعربانه الى الامير يلبغا الناصرى نانب حلب فى ثورته ضد الظاهر برقوق. وقد تمكن يلبغا من السيطرة على الشام والتوجه الى القاهرة (۲). وانضم اليه كثير من امراء الشام ومصر، حتى اضطر السلطان برقوق الى النتازل عن السلطنة واتفق الامراء على عودة الملك الصالح أمير حاج الذى خلعه برقوق من السلطنة الى السلطنة عام ١٣٨٩/٧٩١، وفى عام ١٣٨٩/٧٩١ دب الخلاف بين يلبغا الناصرى، والاتابكي منطاش الذى كان من مماليك الظاهر برقوق، نفاه الى الشام افساد ظهر منه، فانضم الى يلبغا فى ثورته. وكان الظاهر برقوق معتقلا بقلعة الكرك، فتمكن من العبيطرة على القلعة. ثم خرج من الكرك الى معتقلا بقلعة الكرك، فتمكن من العبيطرة على القلعة. ثم خرج من الكرك الى الشام بعد أن انضم اليه نحو ألف من عرب الكرك، وغيرهم من عرب الشام، أما حسام الدين بن باكيس نائب غزة فقد جمع نحو خمسة آلاف من عرب جبل أما حسام الدين بن باكيس نائب غزة فقد جمع نحو خمسة آلاف من عرب جبل نابلس لقتال برقوق فهزمهم برقوق واستولى على خيولم وسلحهم، فقويت شوكته (٤).

وأما الأتابكي منطاش وكانت بيده امور السلطنه فانه خرج من القاهرة الى الشام ومعه السلطان أمير حاج وقد ساعد بعض عرب الشام على نصرة

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح الاعشى، ج٤، ص٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) السخاوى، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج١٠ ص٢٠ القاهرة ١٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٢، ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج٣، ص٢٤٣، على مبارك، الخطط التوفيقية، ج١، ص١٤، القاهرة ١٣٠٦.

برقوق بأن كشفوا له عن مكان تواجد السلطان أمير حاج فتمكن برقوق من القبض على السلطان وعساكره(۱). ثم خلع السلطان أمير حاج نفسه من السلطنة، وبويع الملك الظاهر برقوق بالسلطنة في عام ۲۹۲/۱۳۹۰ ثم توجه الى القاهرة، واستقامت اموره بالسلطنة(۲). عفى عن يبلغا الناصرى، الذى كان سببا فى خلعه من السلطنة هو وزميله منطاش ورفع رتبه يلبغا العسكرية من أتابك الى أمير سلاح.

وأما منطاش، فانه رجع الى الشام(٣)، وانضم اليه نعير بن حيار أمير آل فضل، وملك مدينة بعدبك، وحماة وحمص، والتف حوله جماعة من عسكر دمشق ومن الاهالى بها لميلهم الى منطاش وبغضهم برقوق. وانضم اليهم ايضسا عربان جبل نابلس، وجماعة من عسكر صفد وطرابلس(٤).

وقویت الروابط بین نعیر امیر آل فضل، فتزوج منطاش من بنات نعیر وانفق منهم، ثم لما ضعف أمر منطاش ونعیر انقلب نعیر علی منطاش، واتفق علی تعلیمه الی نائب حلب، وقبض علی منطاش وسجن بقلعة حلب(٥).

أما نعير امير آل فضل فقد ارسل اليه الظاهر برقوق خلعه وأقره أميرا على آل فضل(٢). ثم عاد برقوق وغضب على نعيروطرده من الشام(٢).

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ج۲، ص۲٤۸۷.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ج۳، ص۲۵۲،۲۵۹.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ج۳، ص۲۰۱،۲٤۸.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص۲۵۲،۵۵۲.

<sup>(</sup>٥) السخاوى،الضوء اللامع،ج٠١،ص٨٠٠،ابن اياس،بدائع الزهور،ج٣، ص٨٥٠.

<sup>(</sup>٦) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٣، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>Y) السخاوى، الضوء اللامع، ج١٠ ص ٢٠٨.

وفى عام ١٣٩٩/٨٠١ فى عهد الناصر فرج، تم تعيين الامير نعير شيخ آل فضل، وبعثوا اليه بخلعه، أميرا على آل فضل(١).

وفى عام ١٤٠٠/٨١٣ حضر الامير نعير بن حيار أمير آل فضل، وكان معه من العرب ما لايحصى عددهم. وكانت البلاد الشامية اذ ذاك مهددة من قبل جيوش تيمور لنك(٢) وقد قام عرب جيل نابلس بطرد طليعة من جيش تيمور لنك كان قد بعث بهم الى طرابلس فى ربيع الاخر فضلوا طريقهم وهاجمهم عرب جبل نابلس من آل فضل، وقتلوا منهم جماعة كثيرة بالنشاب والمقاليع قولى فلولهم مدبرين(٢).

ومات نعير مقتولا في عام ١٤٠٥/٨٠٨ في معركة بينه وبين نائب حلب وقد ذكر السخاوى نعير، فقال انه كان شجاعا جوادا مهيبا، وبموته ضعف آل مهنا(٤).

وفي صفر من عام ٥٥٥/ ١٤٨٠ في عهد السلطان الاشرف قايتباى كان سيف بن فضل، أميرا على آل فضل، ونسبوا اليه الخروج عن الطاعة، ووقع القتال بينه وبين ازدمر نائب حماة، وقتل ازدمر في المعركة، وقتل معه جماعة من أمراء حماة. فبعث السلطان من مصر بحملة عسكرية من خمسمائة مملوك بلغت نفقتهم اكثر من مائة ألف دينار على رأسها الامير يشبك الدوادار وجماعة من الامراء من مختلف الرتب للتوجه الى حماة وقتال سيف. وقدم الامير يشبك

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدانع الزهور، ج۳، ص۷۷۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه. ج٣، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>۳) نفسه.

<sup>(</sup>٤) السخاوى، الضوء اللامع، ج١٠ ص٢٠٨٠.

الى حلب ومعه نائب الشام، ونائب حلب، ونائب طرابلس ونائب حماة والعسكر الشامى والحلبى والمصرى وغيرهم(١). ولما علم سيف بالحملة، خرج من حلب الى الرها، فتعقبه الامير يشبك، وعبر الفرات ،وكان قد اجتمع معه من الجند مايزيد عن عشرة آلاف، وانتهت الحملة بالفشل والهزيمة المنكرة، وبقى سيف مقيما بالعراق لم يعد بعدها الى الشام(٢).

أما عرب آل فضل وحلفائهم، فقد ضعف شأنهم اتفرق كلمتهم. وخلافاتهم فيما بينهم، حتى أن السلطان قايتباى النجأ في عام ١٤٨٥/٨٩٠ الى عرب مصر وكلفهم بالخروج معه للدفاع عن الشام ضد العثمانيين، وأرسل كرتباى الاحمر كاشف البحيرة ليقوم هو بجمع هؤلاء الفرسان العرب (٣).

وفي عام ٢٤٦٧/٨٧٢ قام اثنان من مشايخ العرب هما محمد بن عجلان وعيسى بن سيف الدين، بمعاونة تمريغا-وكان معتقلا بدمياط بعد خلعه من السلطنة وتولى قايتباى مكانه -فاما الشيخان العربيان بمعاونة تمريغا بعدد الهروب من معتقله والخروج به من مصر بحرا الى الشام قاصدين حلب، ولكنهم لم يتمكنوا من اتمام رحلتهم حيث انه تم القبض على الظاهر تمريغا فى غزة وأعيد ثانية الى القاهرة(٤).

وفى جمادى الاولنى من عام ٩٠٦/٥٠٠١ اجتمع عرب جبل نابلس وعشير الشام الى المقر السيفى طومان باى - وكان مكلفا من قبل السلطــــان

<sup>(</sup>١) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٥، ص٩٤،٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) العصدر نفسه، جه، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص٣٤ه.

<sup>(£)</sup> نفسه، ج٤، ص٠٠٤.

جانبلاط بالتوجه الى الشام على رأس حملة عسكرية للقضاء على ثورة قصروه نائب الشام - الا أن طومان باى، الذى كان يعمل فى الخفاء ليتولى هو عرش السلطنة، اجتمع مع قاصروه وجماعة من امراء الشام، والقضاة، وأعلنوا طومان باى سلطانا، وخلعوا جانبلاط. ثم توجه عرب جبل نابلس والعشير وجماعة المماليك من الامراء والجنود جميعهم، الى القاهرة ودخلوها من باب الفتوح. ثم بعثوا جانبلاط الى الاسكندرية معتقلا(۱).

. . .

وفى عام ١٥٠٢/٩٠٠ اجتمع الاهالى من سكان بعض جهات دمشق، وأعلنوا ثورتهم ضد نائب الشام، وتدخل القاضى ابن يوسف وجماعة من ذوى النفوذ ودافعوا عن الأهالى، فقويت شوكتهم ضد المماليك. فتدارك نائب الشام، الموقف وكلف شيخ الاسلام تقى الدين بالتوجه على رأس جماعة من رجال الدين، وكبار المسؤلين للاجتماع بكبار الثوار لانهاء ثورة الاهالى، فاجتمعوا بهم واستجابواالى طلباتهم برفع المعاناة عن الشعب بالغاء بعض الضرائب التى كان يشكو منها أهالى الشام(٢).

وفى عام ١٥٠٥/٩١١ ثار عرب بنى لأم فخرجت اليهم حملة عسكرية لاعادة الاحوال الى الاستقرار، والسيطرة على عرب الكرك(٢). وبنو لام أحلاف لآل ربيعة من عرب الشام(٤). ومنهم آلى فضل، وآل عيسى بن مهنا. ولم تكن

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۲، ص۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) محمد بن طونون، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، القاهرة١٩٦٢، تحقيق محمد مصطفى زيادة، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۷، ص۷۳٤.

<sup>(</sup>٤) القلقشندى، نهاية الارب، ص٤٤٨.

حالة عدم الاستقرار بين العرب في الشام فحسب، وانما شملت عرب مصر وعرب الحجاز أيضا(١).

ولما لم تتمكن الحملة المملوكية التى خرجت من مصر للتغلب على ثورة عرب بنى لأم بالكرك، بعث السلطان الى نائب الشام ونائب طرابلس، ونائب صند، للتوجه لمواجهة ثورة بنى لأم والقضاء عليها(٢).

والأرجح أن أسباب ثورات العرب في الشام وفي انصاء مختلفة من الدولة المملوكية سببها السياسة التي سار عليها السلطان الغورى ووصفها ابن اياس في بيتين من الشعر هما:

سلطاننا الغورى قد جار والصبر منا قد أعيـــا وصار في الجور عمال حتى خرب نصف الدنيا(٢)

وعلى الرغم من سياسة الجور والمصادرة في عهد هذا السلطان ضد أهالى الشام ومصر، فان محمد بن ساعد وهو من أمراء عرب الشام حضر الي القاهرة وقابل السلطان الغورى في عام ١٥١١/٩١٧ وقدم اليه الهدايا من الاموال والخيول والسلاح وأعلن له الطاعة(٤).

وبقى السلطان يسير على سياسته فى تحصيل الاموال قهرا من أهل الشام، فقد فرض على أهل جبل نابلس ١٢٤٠٠٠ دينار نفقة للمشاة، كما حصل

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۷، ص۷۳۲.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۷، ص ۶۷۰.

<sup>(</sup>۳) ابن ایاس،بدائع الزهور،ص ۲۷، مرعی بن یوسف المقدسی،نزهةالناظرین، مخطوط،۱۶۱۶،ج.بلدیة،ابن الشوکانی،البدرالطالع، ج۲، ص ۵۰.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٨، ص٨٣٨.

من أهالى بلاد غزة، وصفد وطرابلس وحلب وحماة مثل ذلك، ولم يكن قد حدث مثل ذلك من قبل، فقد كانت النفقة تؤخذ من مال الدولة.

وفضلا عن فساد مماليك السلطان في بلاد الشام - بسبب الحملات العسكرية ضد العثمانيين وعم السيطرة على الجند - حتى لجأ كثير من أهل الشام الى مصر حماية لانفسهم من سوء معاملة مماليك السلطان لهم(١).

فقد وصف ابن اياس هذه السياسة غير العادلة فذكر أن ( هذا كلمه يؤول أمره الى خراب البلاد وفساد الاحوال وضعف احوال الجند وعدم عمارة البلاد(٢)).

وقد نتج عن هذه السياسة ان أهالى الشام كانوا اكثر ميلا الى العثمانيين، لعدالتهم وظلم المماليك(٢). وكثيرا ماكانت توصف ثورات العرب بأنها (فساد عربان) وانما واقع الامر بخلاف ذلك الى حد كبير، فان الثورات ضد الدولة لم تكن من جانب قبائل عرب الشام ومصر والحجاز وحدهم، وانما أيضا من المماليك أنفسهم بل ان فى المصادر الاسلامية من المنشورات الخاصة الموجهة من السلاطين لامراء العرب ما يوضح الدور السياسى الذى قام به العرب فى سبيل استقرار أحوال الشام خلال فترات طويلة من عصر سلاطين المماليك، ذكر ناه فى مقدمة هذه الرسالة.

• • •

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدائع الزهور، ص ۲۷، مرعی بن یوسف المقدسی، نزهة الناظرین، مخطوط، ۲۱ ابن ایاس، بدائع الشوکاتی، البدرالطالع، ج۱، ص ۹۳۶.

<sup>(</sup>٢) ابن اياس، بداتع الزهور، ج٩، ص٩٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٩٧٣، ٩٧٦.

والخلاصة أن زعماء عرب الشام، في عصر سلاطين المماليك، ساهموا في الدفاع عن بلاد الشام مع المماليك، في زمن الحرب، كما عملوا على استتباب الامن في أنحاء البلاد في زمن السلم. وانهم بسبب موقفهم المؤيد للدولة المملوكية، في السلم والحرب. حظوا بتقدير واعجاب سلاطين المماليك، فقدموهم، على غيرهم من العرب، ومنحوهم الأقاب وملكوهم الاقطاعات من المدن في بلاد الشام.

وقد ظل عرب الشام طوال عصر الدولة المملوكية، وحتى نهايته، على . ولاتهم للدولة المملوكية فعرب الشام المملوكية، لم يقوموا بثورات ضد الدولة حنظام حكم مثلما فعل عرب مصر حين ثاروا، بزعامة حصن الدين ثعلب ضد الحكام المماليك بغرض انهاء الحكم المملوكي من البلاد، وانما كانوا يثورون لاسباب واضحة وذات أهداف سياسية واقتصادية محددة. وكان هذا من أسباب، استمرار حسن العلاقات بين عرب الشام وسلاطين المماليك حتى نهاية العصر المملوكي.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفعل الرابع

## الدور الحضارى للقبائل العربية في الشام

- العمران في الشام في عهد المماليك.
- حياة قبائل الشام الاجتماعية في الحضر والبادية، اشتغالهم بالزراعة والتجارة والرعى وتربية الخيول.
  - ازیاء عرب الشام.
  - الدور الثقافي لعرب الشام، انتشار التعليم، انتشار المدارس.

يعد عصر دولة المماليك من أهم العصور التاريخية العربية، لمصر والشام، للطابع الخاص الذى تميز به، والسبب فى ذلك، ان دولة المماليك نشات فى ظروف قاسية، حيث صاحب قيامها، مشكلتين كبيرتين، شكلت فى حقيقة الامر أكبر خطرين هددا مصر والشام.

فقد قامت دولة المماليك في مصر في الوقت الذي كان الصليبيون، قد ثبتوا أقدامهم في بلاد الشام، وخاصة في عكا وطرابلس وانطاكية، ابان ضعف خلفاء بني أيوب في بلاد الشام، حتى أنهم حاولوا غزو مصر، ذاتها، فوصلوا الى المنصورة قبل قيام دولة المماليك بقليل.

ثم قامت دولة المماليك. وكان عليها مسئوليات ضخمة، هى تأمين حدود مصر من الغزاة وطرد البقايا الصليبية من الشام، لتعود الارض الى أهلها، وأصحابها الحقيقيين.

ثم لم يلبث ان ظهر الخطر المغولى فى بلاد الشام، وبعثوا يهددون مصر وأهلها، ويطالبون حكامها بتعليم البلاد.

وسرعان مااجتمع الامراء المماليك في الشام مع حكمام مصر المماليك، وجمعوا عرب مصر وعرب الشام، وواجهوا المغول، صفا واحدا، انتهى بطرد المغول من بلاد الشام جميعها. وتمت الوحدة بين الشام ومصر تحت راية الدولة المملوكية.

وهؤلاء الحكام المماليك، مسلمون كرسوا حياتهم وجهادهم، لفكرة الجهاد وانقاذ بلاد الشام ومصر من الاخطار الكبرى، التى المت بهما. ولم تصرفهم حروبهم ضد المغول والصليبين، عن الانشاء والتعمير. فأنشاوا القلاع والحصون، وجددوا ماهدمه المغول منها. وذلك مثل قلعة دمشق التي

بحى الصاغة التى جدد بيبرس شرفات قلعتها ورؤوس أبراجها فى عام عدام ١٦٥/٦٥٩ (١). وبنى بها حماما. كما شيد القصر الأبلق بالميدان فى دمشق (٢).

وساعدت الاوضاع المستقرة في الدولة المملوكية، على ابراز، نشاطهم، في الميادين الانشانية والاجتماعية والدينية والاقتصادية وغيرها.

ففى ميدان التعمير فى بلاد الشام المملوكية نجد المساجد، والمدارس والخوانق والزوايا والبيارستانات، قد انتشرت فى انحاء البلاد الشامية، بدرجة كبيرة، وذلك مثل المسجد الكبير بغزة، الذى انشأه سنجر الجاولى نائب السلطان المملوكى فى غزة عام ١٩٨٨/٧٢٨).

ومثل المدرسة الجقمقية، التى أنشأها سيف الدين جقمق، ناتب السلطان المملوكى فى دمشق عام ١٤٢١/٨٢٤، وجقمق هذا، هو الذى أنشأ ايضا خانقاة ملحقة بالمدرسة(٤).

ومثل الزاوية التى أنشأها بكتمر بن عبد الله الأشرفي، ناتب السلطان المملوكي بحصن الاكراد في شمال الشام عام ١٣١٩/٧١٩ وجهزها لاطعام من يدخلها من فقراء المسلمين، وجعل لها، اماما للصلاة ومقرئين(٥).

وأنشأ بكتمر ايضا بيمارستانا عام ١٣١٩/٧١٩ وخصصه لمرضى المسلمين المقيميين بمدينة حصن الاكراد والواردين عليها(١). وكانت جميع هذه

Van Berchem, Catologue de la photothéque Geneve.1957, P,44. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن شاكر الكتبى، فوات الوفيات، ترجمة ببيرس.

Repertoire, chronologique, t.14.p. 197. (\*)

<sup>(</sup>٤) مجلة الحوليات الأثرية السورية، مجلد ١٠، ١٩٦٠، ص٧٧، الريحاوى.

Repertoire chronologique, T. 14, p. 137. (°)

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص١٣٩٠.

العمائر توقف لها الاوقاف الكثيرة بغرض، الانفاق عليها.

على أن اهتمام المماليك بعمارة بلاد الشام كان يوازى اهتمامهم بعمارة مصر ذاتها، فقد ذكر ابن اياس، ان مابلغته العمارة في الشام ومصر في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، من المساجد والقناطر والجسور وغير ذلك من العمائر والانشاءات زادت بمقدار النصف(۱).

وذكر ابن جبير انه كان بدمشق فى العصر المملوكى بيمارستانات منها القديم والحديث، والحديث اكبرهما، احفلهما، جرايته، فى اليوم نحو الخمسة عشر دينارا، وله قومه، بأيديهم الكشوف المحتوية على اسماء المرضى وعلى النفقات، التى يحتاجونها، والادوية والأغذية، وغير ذلك. ويبكر الاطباء اليه كل يوم، ويتفقدون المرضى، ويأمرون باعداد مايصلحهم من الادوية والاغذية، حسبما يليق بكل انسان منهم(٢).

ويذكر المقريزى، ان دخول الاطباء والعطارين كانت ترتفع عندما تنتشر الأوبئة عقب حوادث القحط والمجاعات، فتتنشر الامراض تبعا لذلك، ويطلب الناس الاطباء للعلاج.

ولما وقع الوباء فى الشام ومصر فى عهد العادل كتبغا، (كان كسب الواحد منهم فى اليوم مائة درهم)(٢). هذا بينما كان أجر الطبيب فى الشهر واحد وسبعون درهما(٤).

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، بدائع الزهور، جـ۲، ص۱٤۸

<sup>(</sup>٢) ابن جبير، الرحلة، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) - المقريزي، اغاثة الامة، ص٣٥، القاهرة ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٤) احمد رمضان، المجتمع الاسلامي في بلاد الشام، ص٣٢٧.

ولعل من أسباب اهتمام سلاطين المماليك بالاكثار، من المنشآت الدينية، الخلاف المذهبي بين، الشيعة والسنة الذي كان ومازال قاتما في بلاد الشام حتى الان.

على أن بناء المساجد، كان حجر الزاوية في بلاد الشام. بالنسبة للعمارة الاسلامية، وحصلت دمشق، عاصمة البلاد الشامية على النصيب الاكبر من جوامع بلاد الشام.

ولعل الجامع الأموى بدمشق هو أقدمها حيث تم بناؤه في عام ١٩٢/ ١٧١٠) وقد عنى الظاهر بيبرس باصلاح الحائط القبلي لهذا الجامع الأموى (٢)، وقد رصت جدران الجامع وأروقته وقناطره كلها بفصوص من الزجاج الملون، مذهب اكثره مفضض (٢). وظلت عناية المعلمين من اهل الشام ورعايتهم لهذا الجامع الاموى الكبير وصيانته بالاصلاح والترميم، وخاصة فسيفساء الجامع، في كل العصور، (ولولا ذلك، لما تبقى منها شيء، ولأصبحت أثرا بعد عين)(٤).

J.Sauvajet. Memento chronologique, d'histoire musulemene. (1) Paris, 1950.

<sup>(</sup>۲) سجلت كتابة فى مدخل باب البريد للجامع الاموى فى أعلى جداره الجنوبى نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، عمر فى ايام مولانا السلطان الملك الظاهر العالم العادل المنصور ركن الدنيا والدين بيبرس الآمر بعمارة الاوقاف وتجديدها (قسيم) أمير المؤمنين المطاع بأمر المولى المقدم ملك الأمراء جمال الدين أقوش النجيبي المالكي الظاهرى تائب السلطنة المعظمة بالشام المحروسة (مجلة الحوليات الاثرية، مجلد، ١، ١٩٦٠).

<sup>(</sup>٣) أطلق العرب على فصوص الزجاج الملون اسم الفسيفساء (المصدر الممابق).

<sup>(</sup>٤) نفسه.

وكانت الدعوة في الجامع الاموى على المذهب السنى(١). وكانت توجد مذاهب للشيعة ولكن اهل السنة لم يروا الاخذ بها، لغرابتها(٢).

على أن عناية بيبرس لم تقتصر على الجامع الاموى بدمشق فحسب ، وانما امتدت الى الجامع الازهر بالقاهرة والذى كانت الدعوة فيه ايضا على المذهب السنى، فكان بيبرس، حريصا فى الوقت نفسه ، على أن تشمل رعايته جوامع كلا من دمشق والقاهرة (٣).

والخانقاه، وهى نوع من المعاهد العلمية، كانت تخصص للصوفية والعلماء المغتربين، تشبه الرباط والتكية، وكانت توجد بحى الكلاسة، الذى يحتل المنطقة المجاورة للجامع الاموى من ناحية الشمال على عشرين معهدا علميا منها الخانقاه(٤).

وقد أنشأ السلاطين الفنادق والحمامات وشيدوا القصدور في بلاد الشمام وذلك مثل تلك التي شيدها السلطان الظاهر بيبرس مثل القصد الأبلق بدمشق وشيد خانا() بالقدس . وأنشأ بيبرس أيضا جسورا كثيرة بالغور والساحل ومنها جسر بقرية دامية بالغور على نهر الشريعة، وقد وقف عليه بيبرس وقفا لاصلاح مايهدم منه().

<sup>(</sup>۱) المقدسى، أحسن التقاسيم، ص١٧٩، نيدن١٩٠٦.

<sup>(</sup>٢) بن خلون، المقدمه، باب٢ فصل ٧، علم الفقه.

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح عاشور، الظاهر بييرس، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٤) مجلة الحوليات الأثرية السورية، مجلد، ١، دمشق ١٩٦٠.

<sup>(°)</sup> ابن ایاس، بدانع، جـ۱، ص۹۳. والخان هی القیساریة (السوق المسقوقه) او الوکالة، وهی غرف ومخازن للتجار یعلوها طباق للسکنی بارتفاع دورین أو ثلاثة (سعید عاشور، العصر الممالیکی ص٤٤١).

<sup>(</sup>٦) ابن تغرى بردى،النجوم،جـ٧،ص ١٩٤،القلقشندى،صبح الاعشى،جـ٤،ص٥٧.

ومثل الخان الذى فى العقبة وجعلت فيه الحواصل، كما حفرت حوله الأبار لخدمة الحجاج، وغيرهم فى عهد السلطان الغورى(١).

وكذلك كانت بلاد الشام مركزا تجاريا هاما بين بلاد العالم. وكانت التجارة تعتبر المركز الأول، بالنسبة لاقتصادياتها. وأهم دعائم الثروة والمال، ويرجع السبب في ذلك لموقعها الجغرافي وتوسطها لدول العالم الاسلامي، وأيضا بين الشرق والغرب فهي تقع في الطرق التجارية منذ العصور القديمة.

وقد لعبت الصناعات والحرف دورها فى الاسواق المحلية مثل سوق الشماعين وسوق النقل والياميش. حتى غدت دمشق منذ عهد الظاهر بيبرس أهم مركز انتاج الاوانى الزجاجية، وتليها فى هذه الصناعة حلب. وكانت الشام تصدر الاتواع البديعة من الزجاج والبللور، المصنع بها الى مصر والعراق وآسيا الصغرى وايران، وبلاد الصين(٢).

كما بلغت صناعة التحف المعدنية في دمشق وحلب غايتها في عهد الناصر محمد بن قلاوون(٣).

وقام التجار بدور رئيسى بما يملكون من رؤوس الاموال، فى تنشيط التجارة الخارجية التى تعد مصدر التجارة الحقيقية لبلاد الشام فى عصر مسلاطين المماليك.

وكانت التجارة قائمة بين بلاد الشام، والتجار الاوربيين وخاصة الايطاليين، الذين كانوا يحرصون، على حسن العلاقات بينهم وبين الدولة

<sup>(</sup>١) ابن اياس، بدائع الزهور، جـ٩، ص ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) م.س.ديماتد، الفنون الاسلامية، ص٩٨، مراجعة احمد فكرى، ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١٥٥.

المملوكية حتى أنهم أعادوا احدى السفن التجارية المملوكية التى استولى عليها قراصنة البحر الجنوبين عام ١٢٨٩/٦٨٨ ارضاء للسلطان المملوكى قلاوون، وعقدوا معه معاهده صداقة واتفاقيه تجارية ٧٠٩/٧٠٩ (١).

وكانت جزيرة قبرص التى تواجه مدينة صور، تصدر الثياب والالات البلاد الشام(٢).

أما عن التجارة بين الشام ومصر، فقد نشطت، القوافل التي كانت تحمل الحرير والعطور والتوابل، بحيث كانت تحتل المركز الاول في الصادرات من بلاد الشام، كما كانت البلاد الشامية تقوم بدور الوسيط في نقل البضائع التي ترد اليها من بلاد الشرق الاقصى مثل الحرير الصيني، والتوابل من الجزيرة العربية ومن غيرها. ثم تقوم، بتصديرها الى انحاء العالم(٣).

وكان يوجد في الشام، قناصل مثلما هم في مصدر. وكان السلطان يستدعيهم في المناسبات الهامة التي تستدعي ذلك، ومن أمثلة ذلك ماحدث في عام ١٦١٩/ ١٥١ في عهد السلطان الغوري، عندما قبض نائب البيرة، في شمال الشام، على جماعة من جواسيس لاسماعيل شاه الصفوى ملك العجم ومعهم مكاتبات الى عدة قناصل في بلاد السلطنة المصرية ليكاتبوا ملوكهم بأن يكونوا معه يدا واحدة ضد الغوري وضد السلطان سليم العثماني. وكانت الخطة أن يقوم الصفوى بغزو مصر برا والفرنجة يغزونها بحرا(٤).

<sup>(</sup>١) احمد رمضان، المجتمع الاسلامي في بلاد الشام، ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) المقدمس، احسن التقاسيم، ص١٨٤، ليبن ١٩٠٦.

<sup>(</sup>٣) احمد رمضان، المجتمع الاسلامي في بلاد الشام، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن ایاس، بداتع الزهور، ج۷، ص۸۰٤.

فاستقدم الغورى قناصلة الفرنج فى عام ١٥١٠/٩١٦ وهم كما ذكرهم ابن اياس ( القنصل الذى بثغر الاسكندرية والقنصل الذى بدمشق والقنصل الذى بطرابلس فلما وقفوا بين يديه وبخهم بالكلام، وهددهم بالشنق)(١).

ثم أمر السلطان الغورى بتسليم القناصل الثلاثة الى ناظر الخاص المتحقيق معهم فيما حدث، وإن لم يعترفوا، يقوم ناظر الخاص بتسليمهم الى الوالى(٢).

. . .

كانت الشام دائما مهدا لحضارات متعددة منذ القدم، ترجع الى أصول تمتد جذورها في مختلف الحضارات السابقة، فعرفت بلاد الشام حضارة اليونان والرومان وغيرها من الحضارات التي قطعت خلالها بلاد الشام مراحل واسعة في التقدم في الميدان الحضاري حتى صار لها حضارتها المميزة بين الحضارات الاخرى، ووضحت العوامل الحضارية في بلاد الشام، في الاحوال المعيشية، والتفنن فيها من السكن والمأكل والملبس وغيرها.

الى أن جاء الاسلام فى بلاد الشام وانتشر العرب فى مختلف أنحائه، وعاشروا أهل الشام وخالطوهم، ونقلوا، اليهم لغتهم ودينهم وأخذ العرب من التراث الحضارى الشامى وصهروه فى تراثهم، وظهرت حضارة جديدة سخرها العرب لخدمة دينهم بعد أن وضعوا فيها خلاصة تجاربهم، ونفتوا فيها من روحهم، وأبدعوا حتى تمكنوا من بناء حضارة متميزة نسخت ماقبلها(٢). حتى

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، جـ۸، ص۸۱۳.

<sup>(</sup>٢) نفسه.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، المقدمة، الباب الرابع، فصل ١٦، ص ٣٦٩.

صارت اللغة العربية لسان جميع اهل الشام، بعد ان كانت السريانية. وتحول الشاميون الى الاسلام. وكان هذا التحول عاملا فى ابراز حضارة الاسلام فى بلاد الشام. وبقيت الحضارة الاسلامية فى تطورها حتى رسخت وثبتت أقدامها ليس فى بلاد الشام وحدها وانما فى جميع أمصار الاسلام.

فعن حياتهم الاجتماعية فانها تتقسم الى قسمين: الحضر، وهذه قد مارست الاشتغال بالزراعة والحرف. فمنذ بداية العصر العباسى، بعد أن اسقط حقهم فى العطاء فى بداية عصر المعتصم العباسى فى عام ٨٣٣/٢١٨ فجردهم بذلك من صفتهم الحربية كغزاة وماكان يسترتب على ذلك من امتيازات طبقية يتمتعون بها، وحولهم الى مواطنين عادبين يمارسون الاعمال المدنية السائدة فى البيئة وفى الزراعة.

ومما لاشك فيه ان تبائل العرب المستقرة في الشام، قد جعلت من الزراعة مهنة رئيسية لها وخاصة ان منهم من كان يمتلك مدينة عامرة مثل الامير عيسى بن مهنا الذي منحه السلطان قطز سلمية، وهي مدينة عامرة، كانت تابعة لحماه. وأقطعها السلطان لابن مهنا، أمير آل فضل خالصة له(١).

كما ان آل مهنا وآل فضل كانوا فى عهد الناصر محمد بن قلاوون يملكون عدة ضياع بأراض حماة وحلب، بل انهم كانوا يملكون بلاد امراء حلب وحماة ودمشق(٢) والبداوة وكانت تقوم على الرحلات الدورية المتكررة، للقبائل العربية، فى بادية الشام، حول مراكز مؤقتة سعيا وراء الرزق، والعمل فى الرعى والزراعة المتتقلة. وممن يشتغل بالرعى ، العرب والاكراد والتركمان،

<sup>(</sup>١) اين كثير، البداية والنهاية، جـ١٣، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزى، السلوك، جـ ٢ ق ٢، ص ٢٩،٥٢٦ .

مع بعض الاختلاف عند البدومن العرب، فالاكراد والتركمان، يشتغل بعضهم بالزراعة، وبعضهم الاخر برعى الشاة والبقر في مساحات قليلة. أما العرب فمعاشهم أيضا الزراعة عند بعضهم وعند بعضهم الاخر رعبي الابل، وهؤلاء يتخذون مساحات شاسعة في سعيهم ورعيهم للابل لطبيعة الابل، وحاجتها الى الدفء، فهذه لم تتغير (١).

ومن أمراء العرب الذين منحوا الاقطاعات الكبيرة، الامير شطى بن عتبه أمير عرب الكرك، وهم بنو عقبة، من جذام عرب الجنوب. وذكر القلقشندى، أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون اقبل على هذا الامير العربى و (أجله فوق السماكين وألحقه بأمراء آل فضل وآل مرا، وأقطعه الاقطاعات الجليلة)(٢).

وممن ينسب الى عرب الكرك، بنو زهير عرب الشويك، وآل عجبون والعطويون والصونيون وغيرهم (٢).

وبنو جذام وكانت بطونهم منتشرة بين مصر والشام، اشتغل بعضهم بالزراعة أو الحراسة، وذكر المقريزى ان بنو جذام التى اختلطت بعض بطونها بمصر، كانت لهم مزارع(٤) واكثرهم مشايخ البلاد وخفر اؤها(٥).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المقدمة، الباب الثاني، فصل ثان، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، صبح الاعشى، جـ، ٤، ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر تقسه.

<sup>(</sup>٤) المقريزي، البيان والاعراب، ص ٢١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

ومما لاشك فيه أن جذام الشام التى سكنت بوادى الاردن(١)، قد احترفت الزراعة هى أيضا، لان كلا من جذام مصر والشام، قد سكنوا ارضا ملاتمة للظروف الطبيعية من حيث وجود الانهار، وخصب التربة، فى المناطق التى سكنتها. وهكذا يمكن تطبيق ذلك على بقية القبائل العربية التى سكنت بالغوطة والمرج من عرب زبيد وغيرها من البطون والعشائر العربية أحلاف آل فضل.

وللأمطار في بلاد الشام بالاضافة الى الانهار تاثير على الانتاج الزراعي، فكان يحدث في بعض السنين ان يتأخر سقوط الامطار في بلاد الشام فتجف الابار ويفسد الزرع ويقع الغلاء في الاسعار تبعا لذلك(٢)، وذلك مثلما حدث في عهد العادل كتبغا في عام ٦٩٦/٦٩٦ وكان من عادة المسلمين أن يجتمعوا اذا تأخر سقوط الامطار ويدعون الله لاسقاطها لسقى الزرع(٢).

وفى الشام من المحاصيل، الذرة والشعير والارز، والبسلة واللوبيا والحلبة والسمسم والعنب والرمان، والقراصيا والموز والبرقوق والمشمش والخوخ والكمثرى، والجوز والبندق والزيتون.

وفيها من الابل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، والغرلان والارانب، ومن الوحوش البرية، الاسود(؛).

<sup>(</sup>١) عمر كدالة، معجم قبائل العرب، جـ١،ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المقريزي، اغاثة الامة، ص٣٤،٣٢، القاهر ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) العَلقَشندى، صبح الاعشى، جـ٤، ص٨٦، نعمان قساطلى، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، ص١١٦، ط. بيروت١٨٧٩.

وكانت بلاد الشام تمد بلاد الاسلام بالغلال أحيانا. مثل المجاعة التى حدثت في عهد العادل كتبغا، وكان بالشام، مايزيد عن عشرين ألف غرارة ببلاد الكرك والشوبك، وبلاد الساحل، وكانت معدة للحملات الحربية، فحملت الى الامصار (١).

كذلك اعتنى سلاطين المماليك بتنشيط الزراعة فى الشام، فأنشاوا الجسور بالغور والساحل، ومنها جسر بقرية دامية بالغور على نهرالشريعة، واوقفوا عليه الوقف لصيانته(٢).

واشتغل العرب من البدو والحضر في الجاهلية والاسلام، بأعمال الحراسة للطرق والقوافل، فكان دور البدو حراسة القوافل التي تمر بأراضيهم مقابل مبلغ من المال يدفع لهم، فكانوا، يقومون بتأمين المتاجر وحراسة الاموال، لقاء جعل معلوم.

وفى الشام اشتغل العرب بحراسة الطرق، وحماية القوافل التى تعبر الصحارى من اللصوص وقطاع الطرق. مثل قبائل جذام بالاردن والجولان(٣). وبنو عقبة بالمنطقة التى تقع بين مصر والحجاز الى حدود غزة(٤). ثم زبيد، ومساكنهم بالمرج والغوطة وكانوا يقومون بأعمال الحراسة وحفظ الاطراف(٥).

<sup>(</sup>١) المقريزي، اغاثة الامة، ص٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی، النجوم، جـ٧،ص ۱۹٤

<sup>(</sup>٣) المقريزى،البيان والاعراب،ص١٨،القلقشندى نهاية الارب،ص ٣٦٠ قلاد الجمان القلقشندى،ميكروفيام رقم ٣٨١ معهد المخطوطات العربية بالجامعة العربية بالقاهرة.

<sup>(</sup>٤) القلقشندى، نهاية الارب، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص٢٦٩.

واشتهر العرب في الجاهلية والاسلام بمهارتهم في ركبوب الخيل، والفروسية، وأسلوب الكر والفر، الذي أجادوه في المعارك، ولذلك اهتموا باقتشاء الخيول وتربيتها، وتعهدوا الخيل بالعناية، والرعاية، واهتموا بأصالتها، وحرصوا على تتبع أنسابها(۱). ولذلك ألفت الكتب في نسب الخيل، وكان للعرب في الشام عناية فائقة باقتناء الخيل العتاق، دون غيرها، وهي التي ترجع الى أصول عربية خالصة، بمعنى أن الفرس العتق معروف النسب وسمى بذلك لعقه، من العيوب، وسلامته من الطعن فيه بالامور المنقصة.

وذكر الدميرى أن من الخيل ما لا يبول ويرث مادام عليه راكبه (٢). وفى العصر المملوكى، زاد اهتمام عرب الشام، بالخيل، وكان لفرسانهم دورهم فى المعارك، وعليهم كان الاعتماد فى القتال وكان الفرس هو الوسيلة الرئيسية فى الحروب المملوكية، فى قتال العدو، والنيل منه (٢).

ومن هنا ورد اسم الخيل فى القرآن الكريم مرتبطا بالجهاد، فى قوله تعالى: (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم(٤)). وفى الحديث (الخيل معقود فى نواصيها الخير، الى يوم القيامة)(٥).

<sup>(</sup>١) كمال الدين الدميرى، حيات الحيوان، جـ٢،ص ٢٢٩، القاهر ١٨٧٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الكلبي، اتساب فحول الخيل، تحقيق احمد زكى، القاهرة١٩٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن خلاون، المقدمه، ص٢٧٣،٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الانفال، آية . ٦.

<sup>(</sup>٥) النويرى، نهاية الارب في فنون الاب، جـ٩،ص٣٤٧.

وبلغ من عناية المسلمين بالخيل أنهم جعلوا للفرس، ضعف نصيب صاحبه، فكان للفارس سهم وسهمين لفرسه(١).

وفى عام ١٣١٥/٧١٥ أحضر محمد بن عيسى اخو الامير مهنا، للسلطان فرسا بلغ ثمنها مائة الف درهم وضيعة بثمانين ألف درهم(٢).

وقد ذكر المقريزى، ان عرب الشام فى ايام الناصر محمد بن قلاوون، (كثرت سعادتها واتسعت احوالها بالاموال والضياع، وحملتهم الدالة حتى طلبوا من السلطان الناصر بلاد أمراء حلب وحماة، ودمشق، فأنعم بها عليهم وعوض الامراء عنها)(٢).

ويستدل من المصادرات التي تعرضت لها ممتلكات العرب، في عصر سلاطين المماليك على عظم ثروة العرب الحيوانية في هذا العصر، والامثلة على ذلك كثيرة.

فعلى سبيل المثال، ماورد فى قائمة لممتلكات صودرت فى عام 1701/٧٠١ عددها مائة الف رأس من الخيل والجمال والاغنام(٤) وهذا عما كان يمتلكه العرب فى مصر.

<sup>(</sup>۱) النويرى، نهاية الارب في فنون الادب،جـ٩،ص٣٧٦، عبد الرؤوف عون، الفن الحربي، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) المقریزی، السلوك، جـ ۲، ق ۲، ص ۲۰، ۲۰، ۱۲۰، ابن تغری بردی، النجوم، جـ ۹، ص ۱۳۷۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) زترستين، نصوص عربية من دول المماليك، ص ٢٠٠ K.V.Zettersteen طاليدن سنة ٩٠١.

اما ماكان يمتلكه آل مهنا وآل فضل وآل مرا من قبائل عرب الشام فى عصر المماليك، من الابل والغنم والخيل (فلا تدخل تحت حصر)(۱). وكانت القيائل تقدم من قطعانها للسلطان عشرات الالاف من الغنم فى كل عام، زكاة مفروضة للسلطان(۱).

وقد تكرر تعرض الثروة الحيوانية العربية من الخيول، والجمال والاغنام للاستيلاء عليها بالالاف من بعض حكام المماليك، بطريقة مباشرة احيانا، لسبب أو لآخر، وأحيانا أخرى بتحريض قبيلة للاعتداء على الممتلكات الحيوانية لقبيلة أخرى (٦)، وقد كشفت هذه الاحداث التي سجلتها المصادر العربية عن حقيقة ماكان يمتلكه عرب الشام من ثروة من خيول وجمال واغنام هائلة، وكشف ايضا، عن مدى عناية العرب ومهارتهم في حرفة الرعى.

ومن القبائل التى اشتغلت بالتجارة، جذام، وكانت بطون جذام تنزل بين الشام ومصر، فنشطت، تجارة النوى والشعير والعلف وكانوا يشتغلون بتجارة التمر ويصدرونه الى سائر الآفاق(٤).

<sup>(</sup>١) المقريزي، السلوك، جـ٧، ق٢، ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر المماليكي، ص٢٢٠.

 <sup>(</sup>٣) الصيرفي، نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان، تحقيق حسن حبشي،القاهرة
 ٧٠،٠٠٠ ٢٠ ٤، محمد بن طولون، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، تحقيق زيادة،
 سنة ٢٩٦٢، ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموى، معجم البلدان، ص١٨٣.

كذلك نسب الى قبائل جذام وثعلبه تصدير الغلال، الى الفرنج(١). زمن الحروب الصليبية، على الرغم من ان بعض المصادر تنفى عن جذام وثعلبة هذا الدو ر(٢).

على أن مانسب اليهم فى حد ذاته يشير بوضوح الى أن جذاما وثعلبه كانتا تشتغلان بالتجارة الخارجية، أما قبائل آل مهنا وآل فضل وآل مراء، فقد امتلكت، الضياع واشتغلت بالزراعة وتربية الخيول وبيعها وجنوا من وراء ذلك أرباحا طائلة (٢).

وكان أهل الشام وجيرانهم الارمن يشتغلون معا، في تجارة بيع الخيول والبغال والغلال والشعير والحديد، وحدث ان الأرمن امتتعوا عن التعامل مع الشام في عهد الظاهر بيبرس، فبعث اليهم السلطان بيبرس لتمكين، أهل الشام من البيع والشراء فلم يستجيبوا اليه، خوفا من التتار، وهذا يشير بوضوح الى أن أهل الشام، وكانوا يشتغلون في تجارة الخيول والحبوب وغيرها مع الأرمن.

وكذلك فقد ذكر القلقشندى أن بعض السكان العرب، في مدن عكما وبلاد الساحل وغيرها، قد مارسوا انواع التجارة وبعض الحرف الاخرى(٤).

وايضا قيام نوع من التعاون وحرية التنقل بين، بعض البلاد الشامية وبلاد الساحل التي حكمها الصليبيون(٥).

<sup>(</sup>١) المقريزي، السلوك، جـ١، ق١، ص٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) المقريزي، البيان، ص٦٠.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، السلوك، جـ ٢ ق ٢، ص٢٦٥٠

<sup>(</sup>٤) القلقشندي، صبح الاعشى، جـ١٤، ص٣١.

<sup>(</sup>٥) عماد الدين الاصفهائي، الفتح القسى في الفتح القدسي، ص٣١.

أما الطوائف العنصرية، فقد اشتغلت هي الاخرى بالزراعة والرعى والصناعة وغيرها من الحرف الاخرى. فمثلا التركمان وهم قبائل بدوية من أواسط آسيا يتكلمون التركية ويعيشون على تربية الماشية ويتغذون من منتجاتها، ويشتغل نساؤهم بغزل الصوف ونسج السجاد(١).

. . .

ومن مظاهر التحضير في الشيام الزي، ولم يكن للنياس في العصير المملوكي حرية ارتداء ماير غبون من الملابس، وكان للسلطان حق التدخل في تحديد الزي وقصير ارتداء انواع معينة من الثياب على جماعة معينة من النياب.

وكان كبار رجال الدولة وامراؤها ورجال القضاء والفقه، يرتدون السراويل(۲). ولم يكن ارتداء السراويل قاصرا على الرجال دون النساء، بل كانت النساء يرتدين السراويل والقمصان وكانت السراويل بالنسبة للمرأة من الملابس الخارجية. ومن المعروف ان النساء يمكثن فى بيوتهن بدون سراويل(٤). وكانت بعض مدن الشام مثل نابلس يلبسن كساء واحدا بلا سراويل(٥).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) يوسف غواتمه، التاريخ الحضارى لشرقى الاردن في العصر المملوكي، ص١٣٩ عمان١٩٨٧.

<sup>(</sup>٢) سعد الخادم، الازياء الشعبية، القاهرة١٩٦١، ص١٨.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، السلوك، جدا ،ق ١، ص١٧٢.

Ahmed Abd Arrazik, La famme au temps de Mamelouks en (1) Egypte le Caire, 1973. p.212.

<sup>(</sup>٥) المقدسى، احسن التقاسيم، ليدن ١٩٠٦، ص١٨٣.

وكان العرب يلبسون القمصان ذات الاكمام الواسعة، وابس فرسان العرب في الشام الثياب الاطلسي والتبابي، والديباج الرومي- وهو قماش لامع او ملون يعتبر تقليدا للحرير الصيني وهي كلمة فارسية تعنى لباس الروح(١).

وفى عهد السلطان محمد بن قلاوون لبس العرب الحرير الاطلسى، وكان الامير العربى، عندما يولى من الابواب السلطانية يكتب له تقليد شريف بذلك، ويلبس تشريفا اطلسيا أسوة بما هو متبع مع نانب السلطان(٢). ولبس العرب الخلع البابلي السكندري(٣) والمطرز بالذهب. وذكر القلقشندي ان الملابس المطرزة لم يكن يلبسها الا من كان له اقطاع في الحلقه(٤).

وصاغ السلطان لنسائهم الاساور الذهب المرصعة بالجوهر واللؤلؤ، وبعث لهن بالقماش السكندرى، وعمل لهن البراقع المزركشة، والشنابر يأكر الذهب(°).

<sup>(</sup>۱) المقريزى، السلوك، جدا، ق ١، ص ٠٠، جدا، ق ٣، ص ١٩٠، ماجد، الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى، القاهرة ١١١، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، صبح الاعشى، جـ٤،ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) (أخذت الاقمشة الاسلامية، أسماء غالبا من أسماء المدن التي صنعت قيها، مثل الدمشقي، اشتق اسمه من اسم دمشق، الحلبي وهو منسوج في حلب) ماجد، الحضارة الاسلامية، ص ١١٤٠١١.

<sup>(</sup>٤) القلقشندي، صبح الاعشى، جـ، اص ، ٤٠

<sup>(</sup>٥) (الشنابر جمع شنبر، وهي كلمة فارسية معربة، ومعناها شريط حرير أسود أو احمر قاتم عرضه شبران وطوله نحو سبعة أذرع، وتلفه النساء على رؤسهن فوق العصابة بحيث يتدلى أحد طرفيه من مقدم الرأس والثاني من مؤخرها)(المقريزي، السلوك، جـ٢،ق٢، ص٧٨٥.

وفى عهد محمد بن قلاوون أيضا لبس النساء العرب الشاميات، الطرحة(۱) والفرجيات(۲) التي بلغ ثمن الواحدة منها عشرة آلاف دينار ولبسن الخلاخيل الذهب والاطسواق المرصعة بالجواهر الثمينة والقباقيب الذهب المرصعة، والأرز الحرير وغير ذلك. ولم يكن لباس البدو قبل عهد السلطان محمد بن قلاوون (غير الثوب من القطن والبرقع المصبوغ، وفي يدها سوار من حديد)(۲).

وكان العرب قبل عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون (لبس أمرائهم، المي آخر الايام المنصورية قلاوون، الطراطير الحمر من تحت العمائم الشامية من القطن، وكانت خلعهم اما مسمط أو كنجى)(٤).

والأمير مهنا بن عيسى هو اول من لبس منهم (طرد وحش) وهو نوع من قماش حرير منقوش بمناظر الصيد والطرد كانت تصنع منه الهدايــــا

<sup>(</sup>۱) الطرحة: تطلق الطرحة على خمار المرأة، والطرحة ايضا شاش رفيع يلف على العمامة بهيئة مخصوصه، وكانت العادة الايطرح الامن علم فضله واشتهر. (على مبارك، الخطط التوفيقية، جـ ، ١، ص ٩٢.

<sup>(</sup>۲) القرجيات: لياس يشبه القفطان او العباءة فهو مفتوح من الامام من أعلا الى أسفل الى القدمين من مزررة بالازرار، وأحياتا يلبسونها وتكون الفتحة من الخلف وليس من الامام. (القلقشندى، صبح الاعشى،جـ٤، ص ،٤، سعيد عاشور، العصر المملوكي، ص ،٤، سعيد عاشور، العصر المملوكي، ص ،٤، ٢٨،٤١.

<sup>(</sup>٣) ابن تغرى بردى، النجوم، جـ٩،ص١٧٦، المقريزى، السلوك، ق٢ ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) المسمط: هو القماش من الحرير الاصفر والاحمر، مزين بنقش بارز، والكنجى: بغير ضبط، وهو قماش منسوج من قطن وحرير (المقريزى، السلوك، جـ ١، ق٣، ص ٨٤٧، جـ ٢، ق ١، ص ٢٨ ه، و انظر. Dozy: supp Dict

السلطانية، أهداه له السلطان المنصور لاجين لمروة بينهما(١) والطرد وحش كما وصفه ايضا على مبارك في خططه بأنه ثاني الأطلسين(٢).

وكان أمير ال عيسى بن مهنا، عندما يكتب له تقليد شريف من السلطان، كان(يلبس تشريعا أطلسيا أسوة النواب)(٢).

وكان أهالى دمشق، يلبسون الملابس الضخمة ويتعممون، رجالا ونساء بالعمائم الكبيرة جدا(٤). حتى أن الشخص كان يستطيع ان يلبس عمامة طولها مائة ذراع(٥).

اما اشراف العرب الذين ينتسبون الى بيت الرسول، فقد لقوا ترحيبا كبيرا من الاشرف شعبان الذى أمرهم بلبس، عمائم بها شطفات خضر تمييزا لهم عن غيرهم من سائر القوم، وتعظيما لقدرهم، ومما قيل فى هذه المناسبة للشيخ شهاب الدين بن جابر الاتدلسى:

جعلوا لأبناء الرسول علامة .٠. ان العلامة شأن من لم يشهـــر نورالنبوة في كريم وجوههم .٠. يغنى الشريف عن الطراز الاخضر(١)

<sup>(</sup>۱) المقریزی،السلوگ،جـ۲، ق۲، ص۲۸، سعید عبد الفتاح عاشور،العصرالممالیکی، ص۲۸، القاهرة ۱۹۳۵، القاهرة ۱۹۳۵،

<sup>(</sup>٢) على مبارك، الخطط التوفيقية، جـ١، ق١٠.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى، صبح الاعشى، جـ٤،ص٥٠٧، (والتشريف، هو الملابس المهداه من السلطان الى كبار الامراء فى مناسبات خاصة أخصها التعيين فى الوظائف الكبرى كالنيابة، سعيد عاشور، العصر المماليكى، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٤) نعمان قساطلي، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، بيروت ١٨٧٩، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٥) ماجد، الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى، القاهرة ١٩٦٣، ص١١١.

<sup>(</sup>٢) ابن اياس، بدائع الزهور، جـ٧، ص١٩٥٠

والشيخ شمس الدين بن المزين:

أطراف تيجان أتت من سندس .٠. خضر كأعلام على الاشراف .٠. شرفا لتعرفهم من الاطراف(١)

وعرف العرب النقاب رجالا ونساء فلبس الرجال اللثام، ليقيهم من لفح الحر، وانتشر اللثام كزى لدى عامة النساءالعرب بعد الاسلام وخاصة بعد أن جعله النبى لزوجاته، فسارت النساء المسلمات على نفس النهج(٢). وصارت المرأة في بلاد الشام لاتخرج بدون ازار ويلبسن على وجوههن المناديل حتى لايراهن أحد(٢).

ومن ملابس العرب التي عرفوا بها أيضا، العقال والكوفية والعباءة يستترون بالعباءة من حر الشمس ويتقون بها برد الشتاء ويستخدمونها وسادة وغطاء وفي حمل الطفل أو الاطعمة ومثل ذلك وهي خاصة بهم(٤). (وكان أهالي دمشق يلبسون الملابس الضخمة ويتعممون رجالا ونساء العمانم الكبيرة جدا)(٥).

<sup>(</sup>١) المصدر تلسه.

<sup>(</sup>٢) ماجد، الحضارة الاسلامية عص١١٦.

<sup>(</sup>٣) نعمان قساطنی،الروضة، ص٢٦١. 🕆

<sup>(</sup>٤) المقريزى، السلوك، جـ ٢ ق ١، ص ١ ٢ ٢، احمد الشرياصي، شكيب أرسلان، داعية العروبة والاسلام، ص ١ ٦ ١، الجيزة ٣ ٦ ٢ ١، مكى الجميل، البداوة والبدوفي البلاد العربية ، سرس الليان ١٩٦٢، ص ٥١.

<sup>(</sup>٥) نعمان تساطلي، الروضة، بيروت ١٨٧١، ص١٠١.

وكانت النساء تلبس أيضا الكوفية على رؤسهن، وتربط تحت الرقبة(١). وكانت المرأة تخرج وعليها ازار وتغطى وجهها بمنديل فلا يراها أحد(٢).

وكان أهل الشام لايتخففون في الصيف، انما هي نعال الطاق(٣)، وكان بعض النساء يلبسن السقامين وهو خف ثان يلبسنه فوق خف أخر (٤).

وماقدمه السلطان الناصر محمد قلاوون للعرب من عطاء بسخاء لم يسبقه أحد من قبله من سلاطين المماليك (حتى قال له صفرة بن سليمان بن مهنا "لقد افدست علينا نسواننا، يريد لكثرة ماغمر هن السلطان بالمال ")(٥).

وقد تعرض السلطان الناصر محمد لنقد شديد بسبب ماقدمه للعرب وخاصة لنسائهم من الهدايا الثمينة حتى قال له مرة بن مهنا من عرب الشام (خف الله في المسلمين وبيت المال، فانك تفرقه على العرب ونسائهم وصغارهم فكيف يحل لك هذا؟ ومتى سمعت عن بدوية انها تلبس غير الثوب من القطن والبرقع المصبوغ، وفي يدها سوار حديد(١).

والحقيقة ان عرب الشام كانت تربطهم بالسلطان الناصر علاقة وطيدة بسبب هوايته في اقتتاء الخيول العربية وتعلقه الشديد بها، وكان لايبخل بمال في سبيل الحصول على بغيته منها، فلذلك أغدق عليهم الهدايا حتى تغير حال المرأة

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی، النجوم، جـ۸، ص۱٤۲.

<sup>(</sup>٢) نعمان قساطلى، الروضة، ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) المقدسى، أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٤) ابن تغرى بردى، النجوم، جـ٧،ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) المقريزي، السلوك، جـ٢، ق٢، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

البدوية من عرب الشام ، فخلعت الملابس والحلى الرخيصة، واستبدلتها بالحرير الاطلسي والطرح المزركشة والحلى المذهبة.

ولم يكن هناك فرق فى الزى فى الشام والزى فى مصر. وسبب ذلك أن الدولة كان لها حق التدخل فى تحديد الزى وقصر ارتداء انواع معينة من الثياب على جماعة من الناس(١) وماكان يصدر فسى مصر من أوامر سلطانية وتوجيهات، بخصوص الزى، كان يصدر مثله فى بلاد الشام، ويلزم الجميع بالتنفيذ، ومن يخالف يعاقب(٢).

ومن أطعمة العرب فى الشام، التمر واللبن واللحم والارز والدقيق، ويضعون الحساء من الدسم والدقيق ويسمونها الحريرة، ومن طعامهم: البسيسة، وهو كل شىء خلط بغيره(٣)، والمنسف، وهى أكلة شعبية فى بلاد الشام، تصنع من الارز واللحم المطبوخ باللبن الرائب. ويعرف ايضا بالشاكرية(٤)، والمنسف ايضا، طبق مستدير، واسع من الخشب يقدم فيه الطعام(٩).

<sup>(</sup>۱) المقريزى، السلوك، جـ۱، ق٣،ص ١٩، وراجع ماورد في هذا الشأن في الرسائة المقدمة من محمود محمد السيد للحصول على درجة الماجستير، وعنواتها " تاريخ القبائل العربية في مصر في عهد الدولتين الايوبية والمملوكية" س ١٠٠ جامعة الاسكندرية.

<sup>(</sup>٢) المقريزي، السلوك، ج١، ق٣، ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه العقد الفريد، جـ٣،ص ٢٩٤، القاهرة٥،١٣٠.

<sup>(</sup>٤) يوسف غواتمه، التاريخ السياسي لشرقي الاردن، ص ١٧٤، ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٥) نعوم شقير، تاريخ سينا، جـ٣، ص٤٤٣.

ومن أسماء الطعام عند العرب الوليمة، وهو طعام يقدم، في الافراح، والاعذار وهوطعام يقدم عند ختان الاطفال، والمادبة، وهو كل طعام يقدم لدعوة. والسفلي، وهو طعام يقدم قبل الغداء(۱). ومن أطعمه العرب أيضا، الوشيقة من اللحم، وهو المسلوق في الماء، ثم يقدم اللحم مع الحساء(۲). والعصيدة(۲)، يغلى الماء في حلة ويصب عليه الدقيق قليلا قليلا، مع تحريكه، حتى يكون له قوام فيصب في القصاع، ويقدم. واذا تم غلى الدقيق باللبن الحليب بدل الماء، فانهم يسمونه التلبانه. والدفينة، وهي فتة من الخبز، او الارز بمرقة اللحم ويوضع فوقها اللحم قطعا. والجريشة، ويجرش القمح بحجر الرحى حتى يصير برغل، خشن، ثم يسلق جيدا ثم يسكب في قصاع ويخلط باللبن والسمن ، والجريشة والعصيدة أكثر أكل العرب(٤).

ويستخدم العرب فى تحضير طعامهم، بعض الالات منها: حجر الرحى، ويستعمل لطحن الدقيق، والغرابيل وهى لغربلة الحبوب وتنظيف الدقيق، والصاجات وهى من الحديد، وهى للخبز وعمل الأرغفة(٥).

وذكر المقدسى، فى أحسن النقاسيم، أطعمة أهل الشام وطريقة صنعهم للخبز، فذكر ان لهم مخابز، وهى تنور فى الارض صنغير، يفرش بالحصى ويوقد حوله وفوقه، فاذا احمر الحصى طرحت الأرغفة على الحصى.

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه، العقد القريد، جـ٣، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>Y) المصدر نقسه.

<sup>(</sup>٣) نفسه.

<sup>(</sup>٤) نعوم شقير، تاريخ سينا، جـ٣، ص٣٨١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

وعندهم طباخون للعدس والبيسار، ويقلون الفول المنبوت بالزيت ويصقلونه ويباع مع الزيتون(١).

وأما عن الفروسية، التى تولدت منها عند العرب لعبتان، الأولى الصولجان أو لعبة الكرة على الخيول وفى عصر سلطين المماليك كان السلاطين يلعبون لعبة الكرة فوق الخيول فى الميادين الواسعة مع بعض الامراء العرب. ومن أمثلة ذلك ما حدث للامير زامل بن على أمير آل على من عرب الشام، الذى كان معتقلا بالقاهرة، ثم افرج عنه السلطان الظاهر بيبرس ولعب معه فى الميدان(٢).

الثانية لعبة المبارزة على الخيول بين رجلين فى مواسم ومناسبات، بعينها، ثم تولدت العاب أخرى منها الصيد على الخيول ويدخل ضمن ذلك من الاعيب الفروسية، عندما يمتطون الخيول ويحضرون المغنية تجلس سافرة فى الهودج وهى تغنى وأمامهم العبيد تميل على الركائب وترقص (٣).

ثم الغناء، ومنه حداء الابل، وهو الغناء للابل، وهي تشرب او تسير لاتها تستعنب بالشرب، وتحب السير على صوت الحداء.

ومن آلات الطرب عند العرب، المنجيرة، وهي الصفارة، والزمور، وتسمى في مصر القرون(٤).

ويسكن العربى من البدو فى خيام من الشعر، تصنعها النساء، وتتكون الخيمة من تسعة أعمدة، ثلاثة فى الوسط وثلاثة فى كل جانب من جانبى الخيمة

<sup>(</sup>١) المقدسى، احسن التقاسيم، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٢) المقريزى، السلوك، جـ١، ق٢، ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، جـ١، ق٣، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) نعوم شقير، تاريخ سينا، جـ٣، ص٣٤٤.

ويوضع عمود في صدر الخيمة في اتجاه الشرق ويسمى (المقدم) ويوضع عمود في وسطها وهو أعلى الاعمدة، ويسمى الواسط، والعمود الثالث يوضع في الغرب ويسمى (الزافرة). أما الاعمدة التي في الجنبين فتسمى (اليد والعامر والرجل) ويصنع سقف الخيمة من شعر الماعز، اما الاجناب وتسمى (الرواق) فتحاك من وبر الابل، وصوف الغنم وتثبت الخيمة بالحبال والاوتاد. وتقسم الخيمة الى قسمين بواسطة ستارة تمتد من الشرق الى الغرب ويطلق (المقند)، فتصير الخيمة قسما للرجال، وقسما للنساء وللخيمة باب من جهة الشرق، يظل مفتوحا في الصيف، ويقفل في أيام المطر والبرد(۱).

ومن عادات العرب: حب الضيافة والكرم ومراعاة الجار، وتعظيم الجميل والوفاء بالعهد والافتخار بالنسب والشجاعة، وعلو الهمة وبذل المعروف والانفة وعزة النفس وعدم احتمال الضيم وكرم التقيد بنظام، والجرأة في طلب الحق، وحب المساواة والحرية والشوري(٢).

وكانت الاسواق الشامية، في حلب وحماة ودمشق، تحتفل في العصر المملوكي بالمناسبات الدينية، فكانت اسواق الشماعين، تزين الحوانيت في شهر رمضان بأنواع الفوانيس الشمعية.

وكانت الاوامر السلطانية تصدر، لتحدد شكل الشموع، ووزنها. وكل مناسبة رسمية يختلف شكل الشمع ووزنه عن المناسبة الاخرى. فكانت الشموع كبيرة الحجم تزن مابين عشرة ارطال الى قنطار. وكانت الشموع الكبيرة تحمل

<sup>(</sup>۱) نعوم شقیر، تاریخ سینا، جـ۳، ص۳۷۲.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، المقدمه، الباب الثاني، القصلين ٤،٥، نعوم شقير، تاريخ سيفا، ص ٣٦٧، مكى الجميل، البداوة، والبدو، ص ٣٥، سرس الليان ١٩٦٢.

على عجل وكانت الحوانيت تستمر مفتوحة الى منتصف الليل لكثرة الاقبال على الشراء منها(١).

أما اسواق النقل والياميش، فكانت تمتلىء فى شهر رمضان، بأنواع الياميش التى تغرش على ابواب الحوانيت، فيقبل أهل الشام على الشراء منه، ويقدموه للضيوف، ويوزعونه على أطفالهم حين يدورون على البيوت، يحملون الفوانيس المضاءة ويغنون الاغانى الرمضانية فى جماعات صغيرة.

وفى شهر شعبان كانت بلاد الشام تصدر الياميش والنقل بكميات هائلة الى مصر، استعدادا لشهر رمضان. وكانت الشام تصدر ايضا الزيت والصابون والفستق والجوز واللوز والخرنوب(٢).

وكان الرجال والاطفال يصومون شهر رمضان، ومن وجده المحتسب مفطرا عاقبه عقابا بسيطا للجهر به، حتى وان كان مريضا او مسافرا، فان لم يكن لم عذر للافطار عاقبه و"ادبه، وعرضه للاستهزاء وسخرية الأطفال منه(٣).

• • •

اما عن العلم والثقافة في الشام فنجد أنها في عصر الحمدانيين كانت صورة للحركة في مصر وقد ازدهر العلم في بلاد الشام بتشجيع من امراءعرب

<sup>(</sup>۱) المقریزی، الخطط، جـ۲، ص ۹۲، احمد رمضان، المجتمع الاسلامی فی بلاد الشام، ص ۲۱، القاهرة ۱۹۷۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

الشام، وبذلوا في سبيله الاموال للعلماء بسخاء، فظهر في بلاد الشام طائفة كبيرة من المحدثين والفقهاء والصوفية والقراء.

وعلماء الشام امثال مكحول والاوزاعى والثورى وغيرهم، كان لهم من الأثر فى الشام فى الحديث والفقه، مثلما كان للعلماء بمصر، فمثلا الامام الاوزاعى المتوفى ٧٧٣/١٥٧ الذى ظهر له مذهب خاص عرف بالاوزاعية، وصار من أوائل مذاهب أهل الشام كقطر مستقل. (كان له من الأثر فى الشام فى الحديث والفقه ما لليث بن سعد والشافعى بمصر)(١).

والاوزاعى وهو الامام الاكبر للمدرسة الشامية القديمة في الشريعة، وساد ببلاد الشام، ثم امتد الى بلاد المغرب وحتى الاندلس.

ويكاد يكون الطابع للحركة العلمية في الشام ومصر طابعا واحدا لقربهما واتصالهما الجغرافي، وتبادل العلماء الزيارة والرحلة فكان لعلماء الشام رحلات بلغت أقصى الغرب من بلاد الاسلام مثل محمد بن على الانطاكي الذي ولد بانطاكية عام ١٩٢٩/ ٩١ ودرس الفقه وغيره من العلوم، ورحل الى بلاد المغرب والاندلس لكي ينشر العلم بين أهله وعشيرته من اهل الاسلام هناك(٢).

وكانت اكبر حركة فى الشام فى الادب، واللغة وعلومها فى عصر الحمدانيين حيث بلغت حركة الشعر والنحوواللغة فى بلاد الشام مابلغته فى مصر أيضا، فقد جعل العلماء العرب وجهتهم حلب عاصمة الدولة الحمدانية، حيث قامت حركة الشعر والادب، مثلما كانت فى مصر والعراق(٣).

<sup>(</sup>١) أحمد أمين، ظهر الاسلام، جـ١، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى، طبقات الشافعية جـ٢، ص٣١٣.

<sup>(</sup>٣) أحمد أمين، ظهر الاسلام، جـ١،ص١٧٧، القاهر، ١٩٥٧. وكان في بلاط سيف الدولة الحمداتي، أبو على الفارسي وكان من أشهر اللغويين

والعلوم في العصر المملوكي، اهتم العلماء العرب في بلاد الشام بالغنون، والآداب والعلوم وألفوا الكتب في التاريخ والآداب واللغة وعلوم الدين. وفي فروع العلم المختلفة، ولقى العلماء العرب في بلاد الشام، من الحكام المماليك تشجيعا للدور الذي قاموا به في بلاد الشام، والرقى بها فكريا وحضاريا، وكان الحكام المماليك من اجل ذلك، يعطون علماء العرب في بلاد الشام ويجرون عليهم من الاقطاعات والمكافآت المالية الشيء الكثير (١).

والنحويين . عاش في حلب وشارك في اجتماعاته الادبية، وكان بينه وبين المنتبى
 شاعربني حمدان مناظرات في النحو واللغة.

وابن خالوية، وهو من اكبر الائمة، في اللغة والنحو والادب، وعلوم القرآن في ذلك الحين.

والفيلسوف العربى الكبير الفارابى ٢٧٩/ ٥٠، وكان يعلم طلابه فى حدائق حلب. وكتب فى المنطق والالهيات، وفى السياسة والرياضة والكيمياء والموسيقى وأخذ من علوم اليونان، وخالف المعلم الاول، وأتى بالجديد فى هذه العلوم. (ابن خلدون، المقدمه، ص ٢٨١)، ونال الحظوة لدى سيف الدولة وصحبه فى بعض حملاته الحربية، وتوفى بدمشق. فقد ألف الفارابى كتاب "احصاء العلوم" وقسمه خمسة فصول، وجعل الفصل الاول فيه فى علم اللسان وفروعه من اللغة والنحو والصرف والشعر والكتابة والقراءة، وتشتمل بقية فصول الكتاب على علوم فى جميع فروع المعرفة الاساتية، فذاع الكتاب بين العلماء فى العالم الاسلامى (وأصبح نواه لغيره، من الموسوعات العلمية العربية (دائرة معارف الشعب،ك ٢١،٥٠١)وفى العصر الفاطمى، ازداد نشاط الحركة العلمية فى الشام ومصر.

<sup>(</sup>١) التلقشندي، نهاية الارب، ص١٠٣.

ولعل أبرز علماء العصر في بلاد الشام، ه/ طبقة المؤرخين وكتاب النتراجم والسير نذكر منهم على سبيل المثال: محمد بن طاهر المقدسي ت٧٠ • ١١١٣/٥ صاحب الرحلة والتصانيف والتعليقات الممتازة.

والحافظ بن عساكر ت ١١٧٦/٥٧٢ محدث الشام ومؤرخها، ومن أعيان فقهائها، صاحب " تاريخ دمشق ".

وابن خلكان وهو أحمد بن محمد بن ابراهيم ت ١٢٨٢/٦٨١ أخذ العلم من علماء العراق، وتعلم من ابن شداد من علماء حلب ومن غيره، تولى القضاء بمصر والشام. وكان اهل الشام يحبونه لاستقامته وعدالته في أحكامه حتى أنه عندما استدعى من مصر - وكان مقيما بها بعد عزله من منصبه في قضاء الشام - ليعود الى منصبه في قضاء الشام، فرح بقدومه اهل الشام. ووصف شعراء الشام مشاعر الحب التي استقبل بها بالشام.

ومن ذلك قول نور الدين بن مصعب:

رأيت أهل الشام طلول من مافيهم قلط غير راض نالهم الخير بعد شلسر من فالوقت بسط بلا انقباض وعوضوا فرحة بحرن من انصف الدهر في التقاضي وسرهم بعد طول غلم من قدوم قاصد وعزل قاضلي فكلهم شاكر وشلك الله مستقبل وماضلي

وذلك ان ابن خلكان كان قد عزل من القضاء وعين مكانه، القاضى عز الدين بن الصايغ، ثم عزل ابن الصايغ بعد سبع سنين وعين بن خلكان لمنصب

القضاء بعد استدعائه من مصر للشام ومن مؤلفات بن خلكان " وفيات الأعيان(١) ".

محمد بن شاكر الكتبى ت ١٣٦٢/٧٦٤ وهو محمد بن شاكر بن احمد بن عبد الرحمن درس على ابن الشحنه، والمزى وغير همامن علماء الشام، واشتغل بتجارة الكتب وكان اكثر علمه من طريق الكتب بحكم مهنته، نشأ فقيرا ولما مارس الاشتغال بالكتابة ولحسن خطه ووضوحه ولمهارته، اقبل عليه اهل العلم، ولمرؤته وحسن معاملته مع الناس، از دادوا عليه اقبالا، وناله الاموال الوفيرة ومن مؤلفاته " عيون التواريخ " و " روضة الازهار في حديقة الاشجار " و" فوات الوفيات والذيل عليها ".

وكان العينى ت ١٤٥١/٥٥٥ من المؤرخين المشهورين في العصر المملوكي، ولد في عينتاب - بين حلب وانطاكية - وسافر الى القاهرة، وتولى بها وظيفة المحتسب، وكثير من المناصب الرفيعة، ومن مؤلفاته " عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان " وهذا الكتاب من أهم كتب العينى في التاريخ، (وهو كذلك من أهم ماأهمله القوامون على نشر المخطوطات العربية واحيائها)(٢).

أما خليل بن شاهين ت ٢٤٦٨/٨٧٣ وهو من مواليد بيت المقدس، وتقلد كثير من المناصب والنيابات بمصر والشام. ومن مؤلفاته، " زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمعالك " تتاول فيه الدستور المملوكي وبين الوظائف الحربية والادارية في دولة المماليك البرجية.

<sup>(</sup>١) ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، جـ١، ص١١.

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى زيادة، المؤرخون في مصر، ص ٢٠، القاهرة ١٩٥٤.

وأما محمد بن طولون الدمشقى ت ١٥٤٥/٩٥٢ و هو من مواليد دمشق، تعلم على يد شيوخها، ثم رحل الى مكة والقاهرة في طلب العلم وعرف ب"اتسه " سيوطى الشام"(١).

ومن الجغرافيين، علماء عرب تخصصوا في وصف البلدان ودراسة الاقاليم، نذكر منهم:

الخوارزمى: ت ١٥ / ٢١٥ أبو جعفر محمد بن موسى. ولمه كتاب (صورة الأرض) وصف فيه المدن والجبال والبحار والجزائر والاتهار ومنها بلاد الشام، التى وصفها متحريا الدقة ومستعينا بخطوط الطول والعرض(٢).

وابن خرداذبة: ت ٩٨٢/٢٧٢ ألف كتاب " المسالك والممالك " ويعد هذا الكتاب أهم المصنفات العربية في الجغرافيا، حيث وصف طرق التجارة الرئيسية في العالم العربي، بجانب وصفه لجهات قاصية منها الصين وكوريا واليابان.

واليعقوبى : ت ٨٩٧/٢٨٤ أحمد بن ابى يعقوب، ويعد "كتاب البلدان" أهم مؤلفاته، وصف فيه ايران والعراق والحجاز والشام ومصر وبلاد النوبة (٢) والمغرب .

والمسعودى ت ٩٥٧/٣٤٦ : على بن الحسن بن على وله مؤلفات كثيرة منها " مروج الذهب ومعادن الجوهر " و " التنيه والاشراف " ويتناول، فيه الافلاك وهيئاتها والنجوم وتأثيراتها والعناصر وتراكيبها، كما يتناول فصول

<sup>(</sup>١) محمد مصطفى زيادة، المؤرخون في مصر، القاهرة ١٩٥٤، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) الخوازمي، صورة الارض، ط. فينا سنة ١٣٤٥هـ، تصحيح .Hans V Mazik

<sup>(</sup>٣) مصطفى الشهابى، الجغرافيون العرب ، ص ١٠٠٠

السنة ويصف الرياح وشكل الارض(١) ومن علماء الجغرافيا من الشوام نذكر:

المقدسى ت ٩٨٨/٣٨٩: محمد بن احمد، وله كتاب " أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم " ألف هذا الكتاب معتمدا على رحلاته، وملاحظاته الشخصية(٢).ومن جغرافي العصر المملوكي نذكر:

ياقوت الحموى : ت ١٢٢٩/٦٧٦ صاحب كتاب " معجم البلدان ".

وأبى الفـــدا: ٣٣١/٧٣٢، اسماعيل ابو الفدا، وله " كتاب البلدان ".

أما في الطبب، في العصر المملوكي في بلاد الشام فنذكر جمال الدين بن الرحبي الطبيب العالم.

ومهذب الدين عبد الرحيم المعروف بالدخوار وهو صاحب المدرسة الطبية بدمشق والتى عرفت بالدخواريه، ونجم الدين يحيى بن اللبودى ولم مدرسة عرفت باسمه بدمشق(٢).

ولم يقتصر هؤلاء الاطباء العرب، على دراسة الطب فحسب، وانما اشتغلوا بسائر العلوم والمعارف.

وممن برع في العلوم الطبيعية والطب أيضا

رفيع الدين الجيلى، ورشيد الدين الصورى، وعلى الدين بن النفيس الدمشقى، وهو صاحب الدمشقى، وموفق الدين احمد المعروف بابن أبى أصيبعه الدمشقى، وهو صاحب كتاب " طبقات الاطباء " وعبد الوهاب بن سحنون، طبيب بمارستان الجبل بدمشق(١).

<sup>(</sup>١) مصطفى كامل ، الشريف الادريسى، ص١٦، ط . القاهرة١٩٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) احمد رمضان احمد، المجتمع الاسلامي في بلاد الشام، ص ٢ ، القاهرة ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

وكان فى الشام طَائفة كبيرة من الشعراء والمحدثين، والفقهاء والصوفية والقراء الشاميين منهم من بلغ تأثيره الدينى، أقسى الجنوب العربى مثل تقى الدين بن تيمية الذى استحدثت منه الحركة الوهابية فى بلاد الحجاز حافزها بعد عدة مئات من السنين، فأحدثت بذلك حركة التجدد الاسلامية(١).

ومن الفقهاء المشهورين في علوم الدين :

تقى الدين ابن تيمية: ت ١٣٢٧/٧٢٨ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الاسلام. تعلم الفقه ودقائقه وكان من أنمة النقد اشتهر بقول الحق والنهى عن المنكر وكان ذو سطوة واقدام وعدم مدارة، جهورى، فصيح اللسان، بلغت مؤلفاته في مختلف الفنون والفتاوى الدينية ٣٣٠ مجلدا(٢).

شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبى ت ١٣٢٤/٧٢٥ تعلم الفقه (٣) من المنجا وغيره، من علماء الشام ثم انتقل الى مصر، وعلا شأنه بها، لبلاغته وتواضعه وظل بمصر مدة، ثم عاد الى الشام وتولى منصب القضاء بدمشق ويقى يشغل هذا المنصب ثمانية أعوام وكان مولده بدمشق عام ٢٦٥/٦٦٤ ومن مؤلفاته: " مقامة العشاق " و " منازل الاحباب" و "حسن التوسل فى صناعة الترسل"، ومن شعره:

<sup>(</sup>١) بروكلمان، تاريخ الشعوب الاسلامية، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) ابن شاكر الكتبى، فوات الوفيات، جـ ١٠٠ ص٠ ١١.

<sup>(</sup>٣) الفقه: هو معرفة احكام الله فى أفعال المكلفين، من الحلال والحرام واستخراج الاحكام من الكتاب والسنة بالبراهين والادلة واصحاب هذا العلم يسمون باسم الفقهاء والعلماء، وللفقه مذاهب أربعة، أشهرها فى الشام، مذهب ابن حتبل وهناك مذاهب للشيعة ولكن اهل السنة الايرون الاخذ بها نغرابتها (ابن خلدون، المقدمه، الباب السادس، الفصل الرابع فى علم الفقه).

قبات رجل حبيب ... فازور واحمر خــدا وقال تلثم رجل حبيب ... لقد تنازلت جـــدا فقلت لم آت ذنبــا ... ولاتعديت حـــدا(۱) رجل سعت بك نحــوى ... حقوقها لاتـــدوى

وممن اشتغل بعلم الفرائض والحساب(٢) من علماء الشام محمد بن عبد القادر بن جبريل الغزى ت١٥٢١/٩٢٨ قدم الى دمشق من غزة وتعلم بها من الشيخ عبد النبى المالكي، ثم برع في علم الفرائض والحساب، ثم ولى القضاء المالكية بالشام في عام ١٥٠٥/٩١١ وعندما ولى منصب القضاء سار سيرة طيبة وكان عفيفا زاهدا ينصر الحق(٢).

وممن تولوا المناصب الادارية في الدولة ووصفوا في أشعارهم الحملات الحربية، وتحركات السلاطين في ميادين القتال :

يوسف بن سيف الدولة بن "زماح الحمداني المهمندار (٤)، من شعر لمه يصف عبور السلطان الظاهر بيبرس لقتال النتار ودحرهم :

لوعاينت عيناك يوم نزالنا ... والخيل تطفح في العجاج الاكسسدر وقد اطلخم الأمرواحتدم الوغى ... ووهى الجبان وساء ظن المجتسري لرأيت سدا من حديد مايسرى ... فوق الفرات وفوقه نار تسسرى

<sup>(</sup>١) ابن شاكر الكتبى، فوات الوفيات، تحقيق احسان عباس، بيروت،مجلد ٤،٤٠٠.

 <sup>(</sup>۲) علم الفرائض: هو معرفة فروض الورثة وتصحيح سهام الفريضة للورثة وهو فن
بذاته قالوا عنه، ان علم الفرائض ثلث العلم وقيل نصفه. (ابن خلدون، المقدمه،
ص ۱ ه ٤).

<sup>(</sup>٣) ابن العماد، شذرات الذهب، جد، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٤) المهمندار: هوالذى يتلقى الرسل والعربان الواردين على السلطان وينزلهم دار الضيافة ويتحدث في القيام بأمرهم (سعيد عبدالفتاح عاشور، العصر المماليكي، ص٢٥٦).

وقال:

والظاهر السلطان في آثارهم ... يندى الرؤس بكل غضب أبتر دا فهب الغبارمع النجيع بصقله ... فكأنه في غمده لم يشهر (١)

وفى عصر الدولة المملوكية، كان النشاط مرتبطا الى حد كبير بالعلوم الدينية من حديث وتفسير وفقه.. وبالتالى، فان الاساتذة والطلاب فى ذلك العصر كانوا من رجال الدين.

ومن طائفة التركمان، ممن تولى المناصب الادارية، الكبرى فى الشام، وكان له دور بارز فى بناء المدارس، وأوقف عليها الاوقاف الكثيرة للانفاق عليها وفرشها بالبسط وزينها بالقناديل المكفتة، وعين لها المشايخ للتدريس فيها فمن هؤلاء:

الأمير سيف الدين جقمق نائب الشام وهو تركمانى الاصل، يتكلم العربية وتتقل فى خدمة دولة المماليك، الى أن عينه السلطان المؤيد شيخ (دوادار) كبيرا، أى أمينا للسر ثم ولاه بعد ذلك نيابة الشام عام ٢١٩/٨٢٢).

وظلت بلاد الشام منذ عصر بنى حمدان حتى عصر سلاطين المماليك يؤمها العلماء المسلمون من رجال الدين العظماء، يعملون ويتلقون العلم من علمائها، أمثال الشيخ محيى الدين بن عربى: ن١٢٤/٠٤٣٠ وهو محمد بن على بن محمد المعروف بابن عربى، ولد فى رمضان عام ٥٠٥/١٦٤٠ بمرسيه بالاندلس، تلقى علومه بمرسيه من ابن بشكوال ثم رحل الى بغداد ومكة

<sup>(</sup>١) ابن شاكر الكتبى، قوات الوفيات والذيل عليها، جـ٤،ص ٣٤٩، جـ١، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) مجلة الحوليات الأثرية السورية، المجلد العاشر، ١٩٦٠، ص ٢٩، المدرسة الجقمقية، عبد القادر الريحاوى، جـ٨، ط. دمشق.

ثم الى دمشق(۱). وينسب ابن عربى الى قبيلة طى عرب الجنوب(٢) برع فى علم التصوف(٦) وله فيه مصنفات كثيرة، وله مؤلفات كثيرة منها "الفتوحات المكية" . فى عشرين مجلدا و" التدبيرات الالهية والتنزلات الموصلية" و"فصوص الحكم". اشتهر بالذكاء وقوة الخاطر وكانت وفاته بقاسيون بدمشق عام ٦٣٨/٦٤٨(٤).

ولما كانت علوم العربية من لغة ونحو وبيان وأدب ضرورية، لفهم الكتاب والسنة واستنباط الاحكام الشرعية منها. فقد قام بنقلها وشرح مشكلاتها، العرب، لاتها لغة العرب وكان على كل من أراد علم الشريعة من غير العرب أن يعرف لغة العرب، والعلوم المتعلقة بها(٩).

وأول من كتب فى النحو، عربى من بنى كنانة هـ و أبـ و الأسـود الدؤلـى. أمره بذلك على بن أبى طالب، وذلك خوفا على فسـاد ملكة علم اللغة، وخشية انغلاق القرآن والحديث على المفهوم، نتيجة لاتتشار العرب فى البـلاد المفتوحة ومخالطتهم للمستعربين من أهلها(١).

<sup>(</sup>١) الكتبى، فوات الوقيات، مجلد ٣، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى حلمى، ابن الفارض، ص٧٧، القاهر ١٩٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) علم التصوف من علوم الشريعة، ويختص هذا العلم بأعمال المجاهرة ومحاسبة النفس عليها، والكلام في الاثواق والمواجد المعارضة في طريقها، وكيفية الترقي منها من ذوق الى دوق وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك ومن هؤلاء العلماء المتصوفة ابن عربي. (ابن خلدون، المقدمة، ص ٤٧٣،٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) الكتبى، فوات الوفيات، مجلد ٣، ص ٣٦٤، محمد مصطفى حامى، ابن الفارض سلطان العاشقين، ط . القاهر ١٩٦٣، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، المقدمه، فصل (٣٦) من الباب المادس (في علوم اللسان والعربي).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

وقد ظهرت علوم العربية من لغة ونحو وبيان، نتيجة لاستعمال كثير من كلام العرب في غير موضعه، بسبب اختلاط العرب بالمستعربين من أهل البلاد المفتوحة. وقد حمل لواء علوم العربية، علماء من العرب ومن غيرهم.

فهذه العلوم مستحدثة، لمعرفة أحكام الشريعة (والسبب في ذلك أن الملة في أولها لم يكن فيها علم والصناعة لمقتضى احوال السذاجة والبداوة (١)).

وقد تنوعت طرق التدريس لعلوم الدين فى المدارس الاسلامية، فمنهم من اختص بتدريس القرآن فقط مثل مدرسة العصرونية فى حماة، او قراءة القرآن والحديث أو قراءة ودراسة علوم الفقه والفرائض وغيرها من علوم الدين(٢).

ومن أبرز مايمز الحضارة العربية في عصر سلاطين المماليك هو ذلك الاهتمام الكبير بالجانب الثقافي ومابلغته المعرفة من تطور كبير وماأصاب التعليم من أزدهار واسع وانشاء المدارس في العصر المملوكي من المنجزات العظيمة التي حققت أهدافها العلمية والحضارية، بفضل معلميها من العرب.

وكانت المدارس تلحق بالمساجد عادة وبعضها كان مستقل عن المسجد مثل دار القرآن الضابونية، نسبة الى علم الدين بن سليمان الصابوني.

والمدرسة العمرية، أنشأها الشيخ محمد بن المقدسى ت٧٠ اوكانت هذه المدرسة تحتوى على ١١٠ حجرة مخصصة لتدريس القرآن الكريم وعلوم الدين(٢).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المقدمه، فصل (٣٥) من الباب المادس (في علوم اللسان العربي)-

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، قصل (٣١).

<sup>(</sup>٣) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق رقم ١٩٧٣، ابريل ١٩٧٣، صلاح الدين المنجد.

وكذلك خصصت الرواتب والاجور للمدرسين وكل العاملين في المدارس المملوكية. وكان بعض من ينشيء المدرسة مين الاهالي او رجال الدولة مثل بانب السلطان او غيره من امراء المماليك، يتكفل باعاشة الطلبة وتحمل جميع مصروفاتهم مثل (مدرسة العصرونية) التي أنشأها في حماة، محمد بن محمد بن أبي بكر الشافعي عام ١٣١٥/٧١٥ وجعلها دارا لدراسة القرآن الكريم علما وتلاوة، قرر بها شيخين لتعليم القرآن، وكانت الدراسة بها داخلية، ومدتها خمس سنين، يمتحن بعدها الطالب في حفظ القرآن فاذا نجح فيصرف له ثوبا او جبة كما أوقف على هذه المدرسة أوقافا كثيرة للانفاق عليها(١).

والمدرسة الجقمقية، التي أمر ببنائها بدمشق الامير جقمق نائب الشام، وهو تركماني الاصل كان يتكلم العربية، تولى نيابة الشام في عام١٩/٨٢٢.

وكان لهذه المدارس الاسلامية الاثر المحمود في تطوير الدراسات في العالم الاسلامي، وذلك بفضل جهود العلماء العرب من اهل الشام ومن غيرهم من بلاد الاسلام.

فالمدرسة الجتمقية، وتقع فى حى الكلاسة فى المنطقة المجاورة للجامع الأموى من ناحيته الشمالية وكانت تضم هذه المنطقة وحدها عشرين معهدا علميا، (ويصلح أن يطلق على هذا الحى الجامعي أو المدينة الجامعية لدمشق فى العصور الوسطى الاسلامية)(٢).

وكانت تلك المدارس الاسلامية ومكتباتها مراكز لقاء المسلمين وتلقى العلوم والمواعظ والارشادات الدينية مما يقوى الرابطة الدينية ويعمل على وحدة الفكر الاسلامي.

Repertoire chronologique, t. 14, P.102. (1)

Ibid., P.71. (Y)

والخلاصة، أن المماليك الذين حملوا السلاح دفاعا عن بــلاد الشــام ومصر خلال حروبهم الطويلة ضد المغول والصليبيين، لم يغفلوا عن دورهم في البناء والتعمير في الداخل، فأقاموا الحصون والقلاع لحماية البلاد من الاعداء، وأقاموا المساجد والمدارس والمستشفيات والفنادق والحمامات وغيرها وخصصوا لها الاوقاف الكثيرة للانفاق عليها وصيانتها.

أما عرب الشام فقد شاركوا فى الدور الدفاعى عن بملاد الشام وحصلوا على تقدير الحكام المماليك لتعاونهم معهم فى الحروب ضد الاعداء. كما نالوا تقدير هم ايضا لمساهمتهم فى العمل على استقرار الامن فى ربوع بلاد الشام فى ظروف السلم.

كذلك كان لعرب الشام من حضر وبدو دورهم فى الحياة الاجتماعية فاشتغلوا بالزراعة والتجارة والرعى وتربية الخيول التى كانت من اسباب توطيد علاقتهم بالسلاطين وخاصة السلطان محمد بن قلاوون الذى جعلهم يرتدون اجمل الثياب ولنسائهم الأساور والحلى من الذهب والفضة والأحجار الكريمة.

هذا مع ماقام به عرب الشام من الدور الثقافي في بلاد الشام الذي أمتد حتى بلغ أقصى الجنوب في بلاد المجاز وأقصى الغرب في بلاد المغرب والاندلس.

411

الخاتمة

كان للقبائل العربية، قبل قيام الدولة المملوكية دور هام، في الدفاع عن الشام وصيانة حدوده. وقد استطاع العرب في فقرة انشغال الخلافة العباسية بمشاكلها الداخلية، أن يشكلوا تكتلا عربيا، نتج عنه ظهور دويلات عربية مستقلة مثل الدولة الحمدانية والدولة المرداسية، ظلت راياتها، خفاقة تحمى أرض الشام وترهب جيرانه من الروم والأرمن وتدافع عن الثغور وتغزو منها أرض الاعداء.

ثم تغيرت احوال الشام، وظهرت دول جديدة سيطرت على هذه الدويلات، مثل الدولة السلجوقية، ثم تحول العرب، الى مواطنين عاديين فى تلك الدولة، وكانوا يقدمون من حين لاخر معوناتهم الحربية كلما لزم الامر.

وفى عصر الدولة الايوبية، شارك العرب فى الشام، فى المعارك الحربية ضد الصليبيين، ونالوا الالقاب العسكرية تقديرا لخدماتهم فى الدفاع عن الشام.

فلما كان عصر سلاطين المماليك، شاركت قبائل العرب المماليك فى الشام، فى صد النتار عن الشام وطردهم منه. وكان للعون العسكرى الكبير الذى قدمته القبائل العربية من اهم المعارك الحربية وأخطرها أعظم الاثر فى توثيق العلاقات التى قامت بين العرب والمماليك فى بلاد الشام، فقد ادرك المماليك أن عرب الشام قوة لايستهان بها.

والحقيقة ان القبائل العربية في الشام قبلت مبدأ التعاون مع المماليك بعد ان تبين لها ضعف حكام الشام من ملوك بني أيوب وتفرق كلمتهم، ولذلك سرعان مااجتمعت كلمة تلك القبائل العربية على الإتضمام الى صفوف المماليك والمشاركة معهم في طرد التتار من بلاد الشام، وقد ادرك المظفر قطز دور العرب في الانتصار على النتار، فلم يتردد في منح قادة العرب الذين شاركوا

فى طرد النتار، الاقطاعات تقديرا لدورهم البطولسى. وهكذا يتضم دور القبائل العربية امام الحكام المماليك ومن هنا كان بدء السياسة المملوكية التى قامت بين المماليك والعرب على قاعدة من الود والتقدير.

أما فى زمن الحرب، فقد ذكرنا حقائق نتعلق بنظامهم الحربى وطريقة القتال وانواع الاسلحة التى استخدموها فى القتال، كما استخدموا الموانع المائية والحصار الاقتصادى، لصد العدو ودفعه عن البلاد، وكان من نتائج ذلك حصول بعض قادة العرب على وظيفة نائب السلطان فى بلاد الشام.

وأما في ظروف السلم فكان على أمراء العرب القيام، بدور المحافظة على استثباب الامن في انحاء البلاد، والاخلاص للسلطان والاجتهاد في مصالح الدولة، ومراعاة الاحوال من معاقبة المذنب واثابة المصلح. وكانت الاستجارة بمعنى الحماية من خلق العرب في الجاهلية وبقيت هذه العادة عند العرب بعد الاسلام. ولذلك كان بعض زعماء القبائل العربية القوية في الشام، يقوم بدور المصالحة أو العفو، عن بعض أمراء المماليك أو غيرهم من أصحاب المراكز القيادية، في الدولة المغضوب عليهم من السلطان لسبب او لاخر، ويلتمسون العفو عنهم، وغالبا ماكان يستجيب لهم السلطان ويصدر أمره بالعفو عن العيبيء.

وفى عصر الدولة المملوكية، كان دور عرب الشام الحضارى والاجتماعى، من نشر الثقافة وعلوم الدين، استمرارا لهذا الدور فى العصور الاسلامية فى بلاد الشام، والذى بقى مستمرا، حتى عصر الدولة المملوكية.

وقد توصلت في هذا البحث الى نتائج منها:

## في ظروف الحرب:

أن العرب شاركوا في الدفاع عن بلاد الشام، مشاركة فعالة، ومؤثرة في مواقع كثيرة منها، معركة عين جالوت في عهد السلطان قطز، وهي التي حدث فيها الانتصار الاول على المغول وكان من نتائجها انها انقذت العالم الاسلامي من خطر المغول والصليبيين، ومنح السلطان قطز مدينة سلمية بشمال الشام للامير عيسى ابن مهنا، تقديرا لشجاعته في المعركة ضد النتار.

ومعركة حمص الثانية، وهي ايضا من المعارك، الفاصلة في التاريخ، حدثت في عهد المنصور قلاوون، وقد كونت قبائل عرب الشام الميمنة بقيادة عيسى بن مهنا، وأحمد بن حجى في هذا الجيش المملوكي، كما كانوا، يشكلون الميسرة أحيانا أخرى، وإن بعض سلاطين المماليك، مثل قطز وبيبرس منحوهم الألقاب، وجعلوهم طبقات مثلهم في ذلك مثل كبار رجال الدولة المملوكية. كما منحوهم الاقطاعات والمدن في بلاد الشام تقديرا، لدورهم الحربي في الدفاع عن الشام.

ثم ان دور العرب الحربى ظل مستمرا حتى نهاية العصر المملوكى، فلم تفتر عزيمتهم عن الدفاع عن أرضهم الشام، ولاسيما فى وقت الصليبيين، وحتى لما هاجم العثمانيون الشام. حاربوا العثمانيين وقاوموهم واستخدموا الموانع المائية فأطلقوا أنهار دمشق، ولعلهم يقصدون نهر بردى الذى يشق دمشق لمنعهم من التقدم فى البلاد الشامية، ومنعوا عنهم الاعلاف، فلم يجد العثمانيون غذاء لخيولهم فأطلقوها تهيم فى الخلاء، تبحث لهم عن طعام، فأضعف، ذلك من عزيمتهم، وأوشكوا على الهزيمة فى معركة قابون فى شمال الشام. ولوان العرب المدافعين عن الشام وصاتهم الامدادات من مصر حين طلبوها من

السلطان طومان باى، الذى كان مستمرا فى مقاومة العثمانيين فى مصر اتغير الموقف وتحول لصالح الشام ومصر حتى صدر لاحد امراء عرب الشام هو ناصر الدين بن الحنش مرسوم بنيابة حمص تقديرا لشجاعته، مما يؤكد استمرار الدور البطولى لعرب الشام، حتى نهايى العصر المملوكى.

## اما في ظروف السلم:

فان الدور العربى الذى برز فى الفترة المملوكية هو الدور الحضارى، بالعمل على استتباب الامن واستقرار الاحوال فى أنحاء الشام، حتى نالوا التقدير من الحكام المماليك الذين أشادوا بدور عرب الشام فى استقرار الاحوال، فى انحاء الشام.

ثم قيام عرب الشام بدور الدفاع عن مصالح أهالى الشام، ومواجهتهم الحكام المماليك، حتى اضطروهم في غالب الاحوال للاستجابة لمطالب اهالى الشام العادلة.

ثم قيام علماء عرب الشام بدور هام في نشر اللغة، وعلوم الدين، وبلغ تأثير علماؤهم الديني والثقافي، مختلف انحاء العالم الاسلامي.

\* \* \*

وماورد هنا بهذا البحث، حقائق مستقاة من المصادر العربية الموثوق بها، التي تتصل بهذا البحث.

وهذا بخلاف ماذكرته بعض المراجع الحديثة للتى حين ذكرت قبائل العرب وقيامهم احيانا بالثورة ضد سلاطين المماليك، لسبب أو لاخر، أغفلت ايجابيات العرب التى اثبتناها خلال هذا الكتاب.

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العور والخرائط



درزبة رقد زينت صدرها وجهمتها بكتير من الحلى



لوحة من العسبسا العلون تعثل دارات على نتهر بردى في جدار الرواق الغربي للجامع الاموى، دمشق



زخارف معطرية من الفسيفسا عنى جدار الرواق الغربى للجامع الاموى بدمشق .

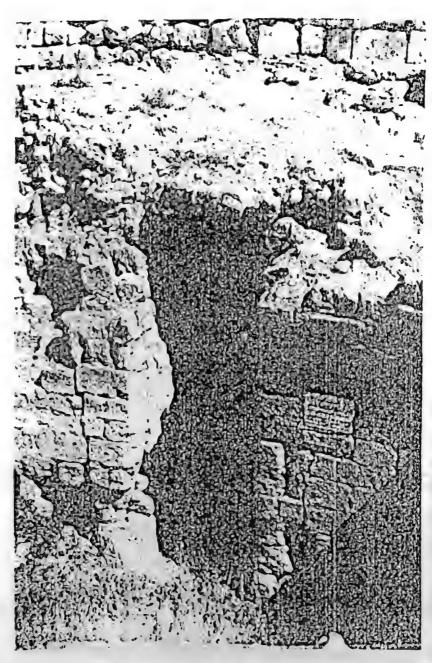

المدخل إلى الباب السري الذي بوصل إلى باب الاربعين في داخل القلعة



الباب الحديدي الأول أتلعة حاب



الدرج المنحدد أمام إب الجبل في قسمه الخارجي . لقلعة حلسب



البرج الحنوبي في خندق قلعة حالب

iverted by fire combine - (no stamps are applied by registered ve



الدورة رقم ١ ــ زخارف ممارية أبا حدار الرواق العرفيا



القسم العلوى لهوابة المدرسة الجقيقية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



باب المدرسة الجفيقية في اللام المزور والعقد العاتق



باب من الواجهة الشرقية وتبدو في أعلاما الفرنات للمد رسة الجفيقية



\_ غِيمة المصريات بتوسطها ( رنك ) الأمير جنسق







inverted by the combine - (no stamps are applied by registered version)

المعادر والمراجع العربية – الدوريات

## أ - ثبت بالمصادر المخطوطة

ابن الجيعان . (أحمد بن يحيى بن شاكر). ت ٨٨٩هـ/١٨٤ م.

القول المستظرف في سفر الملك الأشرف رقم ١٨٩٩ معهد إحياء المخططات العربية، جامعة الدول العربية. القاهرة.

ابن منكلى . (الأمير محمد)

التدبيرات السلطانية في الفنون الحربية، بدون تاريخ، م اسكندرية رقم ١١٤٧ ب.

الباعوني . (محمد بن يوسف) ت ٩١٠هـ/١٥٠٤م.

الإشسارة الوفية إلى الخصوصيات الأشسرفية م، أمسكندرية رقم ٣٧٦ج.

القادرى. (محمد بن على)

المواقف الشريفة فى تحقيق معنى الخليفة،م.اسكندرية رقم ٢٨١٦ بدون تاريخ.

القلقشندى. (أحمد بن على ) ت ٨٢١هـ/١٤١٨م.

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. معهد المخطوطات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، ميكروفيلم رقم ٣٨١،

الكرمي. (مرعى بن يوسف).

نزهة الناظرين فيمن ولى مصر من الخلفاء والسلاطين.

م. اسكندرية رقم ١٤١٦. بدون تاريخ.

## ب – المعادر العربية المطبوعة

ابن الأثير. (على بن احمد) الملقب بعز الدين ت ١٣٣/٦٣٠، الكامل في التاريخ، ١٢ جزء - القاهرة ١٣٤٩.

ابن ایاس. (محمد بن احمد) الملقب بأبی البرکات ت ۱۹۲۰ - بدات الزهور فی وقائع الدهور، ۹ أجزاء القاهرة ۱۹۲۰ - صفحات لم تتشر من بدائع الزهور، تحقیق محمد مصطفی زیادة - القاهرة ۱۹۵۱.

ابن بطوطة. (محمد بن عبد الله) ت ١٥٢٣/٧٧٩.

تحفة الناظرين في غرائب الامصار وعجانب السفار، باريس ١٩٩٢.

ابن بكار. (الزبير) ت ٢٥٦/٢٥٨

جمهرة أنساب قريش وأخبارها.

ابن تغرى بردى. (جمال الدين يوسف) ت ١٤٦٥/٨٧٤.

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة ١٩٢٩.

المنهل الصافي والمعتوفي بعد الوافي، القاهرة ١٩٥٦.

ابن تيمية. (احمد بن عبد الحليم) ت ١٣٢٧/٧٢٨.

مجموعة الرسائل الكبرى ، القاهرة ١٩١٣/١٣٣٢.

ابن الجوزي. (سبط بن الجوزي) ت ١٢٥٧/٦٥٤.

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، حيدر أباد ١٩٥١.

ابن حجر. (احمد بن على) ت ١٤٤٩/٨٥٢.

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.الهند ١٩٣٠.

أنباء الغمر في أبناء العمر.

ابن حزم. (على بن أحمد) ت ١٠٦٣/٤٥٦.

جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة١٩٦٢.

ابن خرداذبة. (عبيد الله بن عبدالله) ت في حدود عام ١٠٠٠هـ.

المسالك والممالك، بريل ١٨٨٩.

ابن خلاون. (عبد الرحمن بن محمد) ت ۸۰۸/۱٤۰٥)

مقدمة ابن خلدون، القاهرة، المكتبة التجارية.

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب.

والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر . ط. بيروت ١٩٦٦.

ابن خلكان. (احمد بن ابراهيم) (ت ١٢٨٢/٦٨١).

وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان، طالبنان.

ابن دقماق : (ابراهیم بن محمد بن أیدمر) ت ۱٤٠٦/٨٠٩.

الانتصار لواسطة عقد الأمصار، القاهرة • أ١٨٩٢/١٣ ع أجزاء.

ابن شاكر الكتبى: (محمد) ت ١٣٦٢/٧٦٤.

فوات الوفيات والذيل عليها- بيروت ١٩٧٣- تحقيق احسان عباس.

ابن شاهین الظاهری (غرس الدین خلیل) ت ۱٤٦٨/۸٧٣.

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، باريس ١٨٩٣.

ابن شداد . (محمد) ت ۱۲۸٥/٦٨٤

الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة، جزءان، نشر، سامي الدهان، دمشق ١٩٥٦.

این طولون. (محمد بن علی بن محمد) ت ۹۵۳/۱۰۶

مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، تحقيق محمد مصطفى، القاهرة 1977.

ابن عبد الحكم . (عبد الرحمن) ت ٢٥٧/ ٨٧٠

فتوح مصىر والمغرب، ليدن ١٩٢٠.

ابن عبد ربه. (شهاب الدين احمد)

العقد الفريد، ثلاثة اجزاء - القاهرة ١٨٨٧/١٣٠٥

ابن العيرى. (غريغوريوس الملطى) ت ١٢٨٦/٦٨٥

تاريه مختصر الدول، أكسفورد ١٩٦٣.

ابن العديم الحلبي (عمر بن احمد العقيلي) ت ١٢١٣/٦١٠.

زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق سامي الدهان، دمشق ١٩٥١.

ابن عرب شاة الدمشقى (احمد بن محمد) ت ١٤٥٠/٨٥٤

عجانب المقدور في اخبار تيمور، القاهرة ١٨٦٨/١٢٨٥.

ابن العماد الدمشقى (عبد الحي بن احمد) ت ١٦٧٨/١٠٨٩

شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ط. بيروت.

ابن قتيبة (عبد الله بن سالم) ت ٨٨٣/٢٧٠

الامامة والسياسة.

ابن القلانسي. (ابو يعلى حمزة) ت ٥٥٥/١١٦٠

ذیل تاریخ دمشق، تحقیق ان روز، بیروت ۱۹۰۸.

ابن كثير الدمشقى. (عماد الدين اسماعيل) ت ١٣٧٢/٧٧٢ البداية والنهاية، ٤ أجزاء، بيروت ١٩٦٦.

ابن الكلبى (ابو المنذر ومحمد بن هشام) انساب الخيل، تحقيق أحمد زكسى، القاهرة ١٩٤٦.

ابن هشام. نبى البر محمد.

المختار من سيرة ابن هشام، تحقيق ابراهيم الابياري.

ابن الوردى(عمر). ت ١٣٤٨/٧٤٩) تتمة المختصر في أخبار البشر، القاهرة ١٨٦٨/١٢٨٥.

ابن واضح الاخبارى. (احمد بن ابى يعقوب) ت بعد عام ٢٩٢.

كتاب البلدان، النجف ١٩٣٩/١٣٥٨.

ابو الفدا. (اسماعيل بن على) ت ١٣٣١/٧٣٢.

المختصر في اخبار البشر، القسطنطينية ١٨٦٩/١٢٨٦.

الاسحاقي. (محمد بن عبد المعطى)

لطائف اخبار، القاهرة ١٨٨٢/١٣٠٠.

الاصطخرى. (ابراهيم بن محمد) ت منتصف القرن الرابع الهجرى

مسالك الممالك، ليدن ١٩٢٧.

الاصفهاني. (عماد الدين الكاتب) ت ٥٩٠ (١٢٠١

الفتح القسى في الفتح القدسي، ط.القاهرة.

البغدادى. (احمد بن يحيى بن جابر) ت ۱۶۸٦/۸۹۲)

فتوح البلدان.

البلاذري. (احمد بن يحيي)، ت ۲۷۹هـ/۱۹۲۸م

أنساب الاشراف، القاهرة ١٩٠٠، تحقيق محمد حميد الدين، فتوح البلدان، القاهرة ١٩٥٦، تحقيق صلاح الدين المنجد.

الجمحى. (محمد بن سلام)

طبقات الشعراء، بريل ١٩١٣.

الحلبي، (محمد راغب)

اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، بيروت ١٩٢٣.

الحموى. (ياقوت) ت ١٢٢٩/٦٧٦

معجم البلدان، بيروت ١٩٥٦.

الدبس. (يوسف)

تاریخ سوریا، بیروت ۱۹۰۷

الجامع المفصل في تواريخ الموارنة المؤصل، بيروت ١٩٠٥

الدمشقى . (احمد بن عبدالله)

عجائب المقدور في أخبار تيمور، القاهرة ١٨٦٨.

الدمشقى. (محمد بن طولون)

مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ، القاهرة ١٣٨١.

الدميرى. (كمال الدين)

حياة الحيوان، القاهرة ١٨٧٥.

الرمالي. (احمد بن زنبل)

تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان مع قانصوه الغورى، سلطان مصر واعمالها.

السبكي. (عبد الوهاب بن تقى الدين)

طبقات الشافعية، ط. القاهرة.

السخاوى. (محمد بن عبد الرحمن بن محمد) ت ١٤٩٧/٩٠٣

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، القاهرة ١٩٣٦.

التبر المسبوك في ذيل السلوك، القاهرة ١٨٩٦.

السويدى. (محمد امين البغدادي) ت ١٨٢٣/١ ٢٣٩.

سباتك الذهب في معرفة قبائل العرب، بغداد ١٢٩٦ هـ.

السيوطى. (عبد الرحمن) ت ١٥٠٥/٩١١

لب اللباب في تحرير الانساب، بريل ١٨٥٦

حسن المحاضرة.

الشرقاوي. (الشيخ عبدالله)

تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الخلفاء والسلاطين، ط. القاهرة ١٨٨٦.

الشعراني. (عبد الوهاب)

الطبقات الكبرى، جزءان، القاهرة ١٣٠٥

الشهرستاني.

الملل والنحل ، ٤ أجزاء.

الشوكاني. (محمد بن على) ت ١٨٣٤/١٢٥٠

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع - جزءان.

الصيادي. (السيد محمد ابو الهدي)

الروض البسام فى أشهر البطون القرشية بالشام، الاسكندرية 1۸۹۲.

الصيرفي. (على بن داود)

نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان، تحقيق حسن حبشى، القاهرة ١٩٧٠.

الطبرى. (محمد بن جرير) ت ٩٢٢/٣١٠

تاريخ الرسل والملوك، القاهرة ١٩٦٦.

القلقشندى. (احمد بن عبد الله) ت ١٤١٨/٨٢١

صبح الاعشى في صناعة الانشا، القاهرة ١٩١٤.

نهاية الارب في معرفة انساب العرب، القاهرة ١٩٥٩.

محمد. (ابي عبد الله)، الامامة والسياسة.

المسعودي. (على بن الحسين) ت ٣٤٦هـ

مروج الذهب.

المقدسى. (محمد بن احمد) ت ١١١٣/٥٠٧

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ط.ثاثية، ليدن ١٩٠٦.

المقريزى. (احمد بن على) ت ١٤٤٢/٨٤٥.

السلوك لمعرفة دول الملوك، القاهرة ١٩٥٨

البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب، تحقيق عبد المجيد عابدين ١٩٦١.

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثان، ٤ أجزاء.

اتعاظ الحنف باخبار الاتمة الفاطميين الخلفاء، القاهرة١٩٤٨،

تحقيق محمد جمال الدين الشيال، القاهرة ١٣٢٥.

الناصرى. (احمد بن خالد) ت ١٨٩٧/١٣١٥

الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى، ٤ اجزاء، القاهرة

النويرى. (احمد بن عبد الرهاب) ت ١٣٣٢/٧٣٢.

نهاية الارب في فنون الانب.

الواقدى. (محمد بن سعد) ت ٢٣٠هـ/٤٥٨م

الطبقات الكبير.

يحيى. (صالح بن يحيى) ت ١٤٣٦/٨٤٠

تاريخ بيروت واخبار الامراء البحتريين من بنى الغرب، نشر لويس شيخو، بيروت ١٨٩٨.

اليونيني. (موسى بن محمد) ت ٧٢٦هـ/١٣٢٦م.

ذيل مرآة الزمان، ٤ أجزاء، ط. الهند. سنة ١٩٥٤.

## ج- المراجع العربية المديثة

آل كاشف الغطاء، محمد الحسين

أصل الثبيعة وأصولها، صيدا ١٩٣٦.

أمين.احمد

ضحى الاسلام، ط. القاهرة ١٩٤٩.

ظهر الاسلام، القاهرة ١٩٥٢

البرغوثي. عمر الصالح

تاريخ فلسطين، القدس،١٩٢٣.

بروكلمان. كارل

تاريخ الشعوب الاسلامية في القرن ٤هـ، بيروت ١٩٦٨.

جبرى. شفيق، العناصر النفسية في سياسة العرب، القاهرة ١٩٤٥

الجميل. مكي، البدو والبداوة في البلاد العربية، مسرس الليان ١٩٦٢.

جو هر ، يوسف

تاريخ لبنان العام.

حتى، فيليب

تاريخ سوريا، بيروت ١٩٥٨، كمال اليازجي.

حسن. على ابراهيم

تاريخ الاسلام العام، القاهرة ١٩٥٣.

حلمي، محمد مصطفي

ابن الفارض سلطان العاشقين، القاهرة ١٩٦٣.

حمدى . حافظ احمد

الدولة الخوارزمية والمغول، القاهرة ١٩٤٩.

الحوفي، احمد

الطيرى، القاهرة ١٩٦٣.

الخادم. سعد

الازياء الشعبية، القاهرة ١٩٦١.

خانجي. انطون

مختصر تواريخ الارمن، القدس ١٩٦٨.

خطاب. محمود شیت

عقية بن نافع الفهرى، القاهرة ١٩٧١.

خورشید. ابراهیم زکی

دائرة المعارف الإسلامية

خورشيد. فاروق

اضواء على السير الشعبية، القاهرة ١٩٦٤.

زترستين.ك.ف.

نصوص عربية من دولة المماليك، ليدن ١٩١٩.

زيدان. جورجي

تاريخ التمدن الاسلامي، القاهرة ١٩٢٩.

سالم. السيد عبد العزيز

طرابلس الشام، الاسكندرية، ١٩٦٧.

السيد، احمد لطفي

قبائل العرب في مصر، جزء اول، القاهرة ١٩٣٥.

الشرباصي، احمد

شكيب أرسلان داعية العروبة والاسلام، الجيزة ١٩٦٣.

الشرقاوي. عبد المنعم

الاطلسي العربي

شقير. نعوم

تاريخ سينا، القاهرة ١٩١٦.

عاشور. سعيد عبد الفتاح

الظاهر بيبرس، القاهرة ١٩٦٣.

العصر المماليكي، القاهرة ١٩٦٥.

على. محمد كرد

خطط الشام.

عون. عبد الرؤوف

الفن الحربي في صدر الاسلام. القاهرة ١٩٦١.

غوانمة. يوسف

التاريخ الحضارى لشرقى الاردن.

التاريخ السياسي لشرقى الاردن، ط. ثانية ١٩٨٢.

فهمى. عبد الرحمن

النقود العربية، القاهرة ١٩٦٤.

قساطلى، نعمان

الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، بيروت ١٨٧٩.

كحالة. عمر رضا

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ٣ أجزاء - بيروت ١٩٦٨.

كمال. عمر

مقدمات العدوان الصليبي، الاسكندرية ١٩٦٦.

ماجد. عبد المنعم

الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى، القاهرة ١٩٦٣.

مبارك. على

الخطط التوفيقية، القاهرة ١٣٠٥ هـ.

منز. آدم

الحضارة الاسلامية في القرن ٤ هـ.

موسى باشا. عمر

أدب الدول المنتابعة، عصور الزنكبين والايوببين والمماليك، ط. ثانية لبنان.

وجدى. محمد فريد

دائرة معارف القرن العشرين.

يوسف. جوزيف نسيم

العدوان الصليبي على بلاد الشام، الاسكندرية ١٩٧١.

يونس: عبد الحميد

الظاهر بيبرس في الأدب الشعبي، القاهرة ١٩٥٦

## الدوريات

- مجلة الطوليات الاثرية السورية، المجلد العاشر دمشق ١٩٦٠.
  - مجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية ، مجلد ١٦، ١٩٦٢.
  - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، رقم ٤٨، ابريل ١٩٧٣.
- مجلة جامعة الموصل كلية الآداب، العدد التاسع- ايلول ١٩٧٨.
- مجلة البحوث الاسلامية. هيئة كبار العلماء بالرياض. العدد ١١ذى الحجة ١٤٠٤هـ.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المراجع الأجنبية - الدوريات

## المراجع الأجنبية

Abd Arrazik (Ahmed).

La femme au temps de Mamelouks en Egypte, Le caire. 1973.

Van Berchem (Max).

Fatio: Voyage en Syrie dans memoires de l'institue Français d'orchologie oriantale du Caire.

1914.

Catalogue de la phototheque Geneve. 1075.

Epigraphie de Assasins de Serie, Paris, 1897.

Canard (Marius)

Sayf Aldula. Alger. 1934.

Combe (Etienne)

Repértoire chropologique arabe.

t. 12. 14 le Caire, 1954. L'institue Françai.

Gibb. A.R.

Damascus Chronicle introd. p.p. 17,19

Goldziher.

Etudes sur la tradition Islamique, Paris 1925.

Lane Poole (Stanly).

Catalogue of the Mohamehamedan coins. Oxford. 1888.

Catalogue of the collection of the Arabic Coins. Oxford, 1897.

Hitti (Philip).

History of Syria. London, 1957.

Sauvaget (Jean).

Memento chronologique d'histoire musulemane Paris, 1954.

الدوريات:

- Jovrnal Asiatic society. Calcutta 1837-1883.
- Bulletin et Memoires de la société de geographi de Paris.



## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٣      | التمهيد                                                      |
| ٧      | محتوى الكتاب                                                 |
| ٩      | نقد المصادر                                                  |
| ۳۲     | المفصل الأول : أحوال الشام في عصر دولة سلاطين المماليك       |
|        | الوصف الجغرافي. التقسيم الاداري. أهل الشام.                  |
|        | المذاهب والعقائد                                             |
| 94     | الفصل الثانى: العصبية العربية في الشام                       |
| 14.    | الفصل الثَّالث: دور القبائل العربية السياسي والحربي في الشام |
|        | في عصر دولة سلاطين المماليك                                  |
| ١٧٧    | الفصل الرابع : الدور الحضارى للقبائل العربية في الشام        |
| 414    | الخاتمة                                                      |
| 777    | المصور والخرائط                                              |
| 739    | المصادر والمراجع العربية- الدوريات                           |
| 404    | المراجع الأجنبية - الدوريات                                  |

رقم الايداع ٧٥٧ ٤/٥٩

رقم الايداع الدولى 5-5655-977



